

# المرابع المحادة المحاد

عَلَى مَنْ ذَعَم: بأن مَرْسَتَى ابزتِيمِيَّة "شيخ الإستلام" كافِرُ

تأليفُ ابن ناخِرُ الدين الدِمَشقي الحافظ محمد برني بكرابن ناص الدّين الدمشقرة الشكافِيّ المتَوفِّل ٢٤٢

المكتب الاستلامي

جقوق الطتبع مجفوظت الطبت الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م

الم تب الاسسلامي المسلامي المروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ - هاتف ٢٥٠٦٣٨ - برقيبًا: اسلاميسًا دمشق: ص.ب ٨٠٠ - ماتف ١١٦٣٧ - برقيبًا: اسلاميب



# مقدمة الناشر

إن الحمد لله ، نحمده ونسطينه ، وفستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهدِهِ الله فلا مضل له ، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وعلى من اهتدى بهديه ، ودعا بدعوته إلى يوم الدين .

**1ما بعد** فهذا كتاب فريد في بابه ، سلك فيه مؤلفه العلامة ابن ناصر الدين ' مسلكاً لم يُسبق إليه – فيما أعلم – ، دافع فيه عن عقيدة المسلمين ، وردَّ به غلوَّ المتنطعين ، الذين يُكفِّرون الناس ، أو يُضلِّلونهم بمجرد مخالفتهم لما عرفوا من أمور الدين ، وقد يكون المكفِّر أحق بالعتب والنقد واللوم من المكفَّر ، لبعده عن حقائق هذا الدين وأصوله ، أو لأن ما ظنّه ديناً ، واعتبر مخالفته كفراً ، ليس من الدين في شيء ، أو أنه من الأمور الاجتهادية التي لا يُردُّ على أصحابها باجتهاد مماثل ، وكثيراً ما يكون الرأي المُعترض عليه ، هو الحق المؤيد بالكتاب والسنة ، والإجماع الصحيح ، وما يشهد له العقل السليم ، والقياس المستقيم . كما هو الحال في موضوع كتابنا هذا .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الصفحة (١٩)

فإن الشيخ على بن محمد البخاري الحنفي فعلام ، دفعه هواه ، فتهجم على فطاحل علماء زمانه ، الذين كانوا يلقبون الامام أحمد ابن تيمية : بشيخ الاسلام ، فقال كلمته الجائرة :

(إن من سمّى ابن تيمية «شيخ الاسلام» فهو كافر) قالها بعد وفاة ابن تيمية بأكثر من مئة سنة .

فتصدى له معاصره العلامة ، محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي ، بكتابه هذا ، مبيناً فيه :

١ - معاني كلمة شيخ الاسلام ؛ ومن هو بها أجدر ، ومن لقب بها من العلماء السالفين .

٢ – ما هو الكفر؟ وكيف التكفير؟ وأين يكون!!

٣ - من هو الكافر في هذه القضية ، إن كان ثمة كافر !؟.

٤ - وجوب اتباع السنة ، وعدم الطعن بسبب المذهب ، وأنه لا يُقطع بالنار لأحد من أهل التوحيد . وعدم جواز اللعن . وأحكام الجرح والتعديل ، وسرد طبقات النقاد .

٥ - جمع أسماء عدد كبير ممن لقب ابن تيمية «شيخ الاسلام» ، من الذين عاصروا ابن تيمية ، أو جاؤوا بعده ، وترجم لكل واحد منهم ترجمة جمع فيها فضائله ومؤلفاته ، وشيئاً من سيرته ، بحيث أصبحت بعض تراجم هؤلاء الأعلام في هذا الكتاب ، أفضل ما ترجم لهم . وقد بلغ عددهم سبعة وثمانين عالماً ، فضلاً عمن ذكر من أقرانهم ، وشيوخهم ، وآبائهم ، ومن تلقوا عنهم ، مضافاً إليهم من قرظوا الكتاب حتى بلغت تلك التراجم مع من أضفنا قريباً من خمسماية ترجمة .

وقد ترك عددًا كبيرًا من العلماء ، الذين ذكروا فضل ابن تيمية ، وأشادوا بعلمه وجهاده وإمامته . لأنه اقتصر على الذين اطلع على ذكرهم له بلقب «شيخ الاسلام» ، دون سواه من القاب التعظيم والتفخيم والتقدير ، وكان حريصًا على أن يكون ذلك كتابة في مؤلفاتهم أو إجازاتهم . أو نقله عنهم الجمع الكثير .

وقال في «الخاتمة» صفحة ١٣٧ : «ولقد تركنا جمعاً غفيراً ، وأناسٍ كثيراً ممن نص على إمامته ، وماكان عليه من زهده وورعه وديانته .

وكذلك تركنا ذكر خلق ممن مدحه في حياته ، أو رثاه بشعر بعد مماته».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الصفحة (٢١)

وقد صدق ابن ناصر الدين في ذلك ، وإلَّا فمن يمكنه حصر الذين شهدوا لابن تيمية عما هو أهله .

ومما لا شك فيه ، أنه قد فات ابن ناصر الدين الألوف من الذين لقبوا ابن تيمية ؛ بر شيخ الاسلام». وقد وقع لي عدد كبير منهم ، غير أنه لا طائل - بظنّي - في الاستقصاء ، و يكفي أعداء ابن تيمية من القلادة ما أحاط بالعنق .

وقد انتشر الكتاب في عصر مؤلفه انتشاراً واسعاً ، وسارت به الركبان ، وقرظه عدد من علماء مصر والعراق ، فضلاً عن علماء بلاد الشام ، وتلقاه العلماء من بعد ذلك ، بالقبول الحسن ، والثناء الجميل ، والنقل عنه ، والاعتماد عليه .

مع أن هذا اللقب أو غيره ، لا يزيد الإنسان شيئاً . فالمرء بنيته وعِلْمِه وعَمَلِه ، وما كان الحرص على الألقاب من شِيَم العلماء أمثال ابن تيمية . وهذه سيرته في هذا الكتاب (١) بين يديك ، وستجد فيها من تواضعه وترفعه ، ما يتناسب مع شخصيته .

وما كان ابن ناصر الدين بعيداً عن معرفة ذلك عند ابن تيمية ، أو عند أمثاله من العلماء . ولكن الكلمة الجائرة التي قالها العلاء البخاري وفيها التكفير لمن لقب ابن تيمية بذلك ... والتكفير أشد ما يوجّه لسلم ، فكان لا بد من الدفاع عن عقيدة الأمة ، بخماية أفرادها ممن نبذهم بالكفر ، والخروج من الملّة . ممن لقبوه بشيخ الاسلام : من كبار علماء الأمة ، ونقلة الشريعة .

وقد اغفل المؤلف أسم العلاء البخاري من كتابه ، ليجعل الباب أمامه مفتوحاً للندم

<sup>(</sup>١) فإن كتابنا هذا ضم في تضاعيفه من أخبسار حياة شيخ الإسلام وسيرته وعلمه وجهاده الشيء الكثير، وقد انفرد بعض المترجمين بذكر أمور لم تذكرها الكتب الإخرى في ترجمة ابن تيمية.

وقد يسر الله لنا طبع عدد من الكتب التي ترجمت لشيخ الاسلام اضافة الى عدد من كتبه . ومن الكتب التي ترجمت له كتاب استاذنا العلامة ،الشيخ محمد بهجة البيطار ، واسمه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب الحافظ عمر بن علي البزار «الاعلام العليسة في مناقب ابن تيمية» وما كتبه المؤرخ الاستاذ محمد كردعلي رئيس المجمع العلمي العربي باسم «ترجمة ابن تيمية» .

كما أنني في صدد اخراج كتابين عنه: الأول: «ابن تيمية بين الصديق والعدو» والثاني: «ابن تيمية في سطور». يسر الله اخراجهما.

والتَوبة عما سلف منه ، فقد قال في «الخاتمة» الصفحة (٢٣٣): « ... أو رجوعًا إلى الحق ، ممن بهذا الرد قصدناه » .

وكنت ظننت في الطبعة الأولى أنه ترك تسميته ، لأسباب لعل منها ، استهانته به ، غير أنني رجحت بُعْدَ العلامة ابن ناصر الدين عن هذا الخلق الذميم، في ترك تسمية المخالفين عِنْدَ الرد عليهم ، استهانة بهم ! ! فإن هذا فعل من بَعُد عن أدب الاسلام ، وخُلق القرآن . بل المطلوب من المسلم التوضيح في مقاصده ، وعدم الإيهام في كلماته .

وقد يسّر الله لي من هذا الكتاب ، نسخة عليها خط المؤلف ، وخطوط عدد كبير من العلماء (١)، ولكنني لم أسارع إلى طبعها ظناً مني بأن زمن الطعن في مثل ابن تيمية قد ولّى .

غير أننا قد ابتلينا في هذا الزمن المتأخر ، بأشخاص جعلوا يرددون كلمة «العلاء البخاري» وفرية «ابن بطوطة» وتحامل «الهيتمي» (٢) وأباطيل «الكوثري» وكلمات تلاميذه . ويشنعون على ابن تيمية ، ومن كان على نهجهم من الصحابة الكرام ، والتابعين الأعلام ، ومن تقدّم من رجالات هذه الأمة بالدعوة والجهاد .

وما عداوة ناقلي الزور، ومرددي الافتراء في الحقيقة، إلا للعقيدة الصحيحة، ولكن من عجز عن مجابهة الحق باسمه الصريح؛ عمد إلى مهاجمة أتباعه، لأن الهجوم على الأفراد أسهل من الهجوم على الحق نفسه. وفي تحطيم رجالات الحق يضيع الحق.

وقد سلكوا لذلك مختلف السبل ، وأعطوا كلَّ مجلس ما يناسبه ، وكل إنسان ما يوافق هواه ، شأن المنافقين ، فألفوا الكتب والنشرات . ونشروا الكلمات والمقالات ، تحمل النقد اللاذع ، والافتراء الكاذب . من غير أن ينسبوا أكثرها لأنفسهم جبناً وكيداً . بل تستروا وراء الأسماء المكذوبة .

ومن المضحك أن أحدهم ألف كتاباً للطعن في ابن تيمية ، وبتلميذه الإمام ابن قيّم الجوزيّة (7) وقد حص كتاب «الردّ الوافر» بنصيب كبير من افترائه – وقد جعل أكبر

<sup>(</sup>١) أنظر صورة صفحتهـا الأولى في لحق الصور .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد الهيتمي نسبة الى محلة أبي الهيتم بالمديرية الغربية من مصر، وكسان فقيهاً عالما بالحديث، غير أنه كان كثير الحيف على خصومه، شديد التتبع والاستسلام للخرافات المتوفى ٩٧٤، من أحسن مؤلفاته «الفتاوى الحديثة» وهو مطبوع.

 <sup>(</sup>٣) أنظر الكتاب القيم الذي ألفه الأستاذ الفاضل الشيخ مُسلَم الغنيمي في ترجمته وهو
 من مطبوعات المكتب الاسلامي .

اعتراضاته على «ابن ناصر الدين» أنه لم يذكر اسم المردود عليه ، وقال في ٦١/٢ من كتابه: «خلوه من الركنين الأهمين: وهما المردود عليه ، وموضوع الرد ، والتسمية واسم الراد لا يفيدان شيئاً ... » كذا ..

مع أنه ذكر اسماً مستعاراً على الكتاب الذي ألّفه ، ولم يذكر اسمه الصريح!! فما رأيك بمن يرى القذاة في عين أخيه ، ولا يرى الجذع في عينه(١)؟

وفي الحقيقة أن ابن ناصر الدين رحمه الله ، لم يغفل موضوع الرد ، بل هو واضح في عنوان كتابه ، وظاهر في ثناياه .

كما استغل بعضهم تيسر الطباعة بطريقة «الأوفست» فصوّروا كتباً كثيرة تطعن بالسنّة وأنصارها ، دون أن يذكروا أسماءهم ، أو يكشفوا عن هوياتهم ، وليس ذلك بمنجيهم من عذاب الله بما اقترفت أيديهم .

وقد أغفلت أسماءهم ، وأسماء كتبهم ، اتباعاً لما جرى عليه علامتنا ابن ناصر الدين في كتابه هذا ، راجيًا لهم التوبة والندم .

غير أنني لم أنجُ من طعنهم وكيدهم ، وبذيء كلماتهم ، وسخيف اتهاماتهم ، وإني أحتسب ذلك عند الله جلّ شأنه .

ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقد كان الأجدر أنَ لا أصرح بأن الردكان على العلاء البخاري ، غير أنني رأيت أن ذلك موجود في عدد من كتب التراجم ، كما أن بعض الخصوم قد نقلوا كلام العلاء بتضليل ابن تيمية وطعنوا بابن ناصر الدين دون أن يذكروا «الرد الوافر» وأنه كان تبرئة لابن تيمية ولابن ناصر الدين .

لذلك رأيت أن أذكر أن «الرد» كان على العلاء البخاري. وأن أترجم له – غفر الله لنا وله – .

(١) ورد ذلك منسوباً لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ، وينسى الجذع – أو قال الجذل – في عينه » كما في «الزهد والرقائق » ٧٠ للامام عبد الله بن المبارك وفي «الحلية » ٩٩/٤ ورواه الامام أحمد بن حنبل في «الزهد» ١٧٨ موقوفاً ، وهو الاصح .

#### عملي في الكناب

اعتمدت النسخة التي عليها خط المؤلف أصلاً ، وقابلتها على خمس نسخ خطية ، ونسخة سقيمة الطبع (٢). فاذا وجدت في النسخ الأخرى زيادة مفيدة جعلتها بين حاصرتين ، وأشرت إلى ذلك ، ولم أشر إلى زيادات نسخة الأصل ، وهي كثيرة جداً ، ولا إلى تصويباتها ، لأن ذلك يزيد في حواشي الكتاب من غير طائل .

كما رجعت إلى عدد كبير من كتب التراجم – المخطوطة والمطبوعة – وغيرها التي نقــل عنهــا المؤلف ، أو التي كانت مظـان تصحيح بعض النصوص .

وقد عزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها في المصحف ، وخرجت الأحاديث النبوية ، ونسبت ما فيه من أشعار إلى قاتليها . ووضعت بعض العناوين المناسبة . وقد عرفت الاعلام الواردة في الكتاب ، غير أنني لم ألتزم أن يكون التعريف عند أول مرة يرد فيها لأسباب منها كثرة الأعلام في مكان واحد ، واحتياج بعض التراجم القصيرة لما يملأ فراغ صفحاتها ، وكذلك وضعت لكل عَلَم عنوانا بما اشتهر به ، مع اسمه الكامل ، وسنة وفاته . مع الإشارة إلى من ترجمه إن كان ثمة حاجة . كما أضفت ما قد فات المؤلف من ذكر وفاتهم ، أو بعض ما يتعلق بهم . كما ترجمت لمن عرفته من الذين ذُكرت سماعاتهم على النسخ ، أو كانوا من ناسخي الكتاب ، والمطلعين عليه . وشرحت ما أجمل المؤلف ، فما كان معروفًا في عهده ، أصبح الآن مجهولاً لبعد الزمن .

ولما كان المؤلف يقتبس من الآيات الكريمة ، أو الأحاديث النبوية ، أو من الشعر ، ما جرى مجرى المثل . فإنني إذا تأكدت من أن الجملة بعض آية عزوتها ، أو حديث بنصه خرّجته ، أو قلت : اقتبس من حديث كذا ... أو أشار إلى قوله كذا ... وكذلك الشعر إذا استقامت روايته ذكرته ، أو تركته نثراً .

<sup>(</sup>١) أنظر وصفها في الصفحة (١٢) وما بعدها

<sup>(</sup>٢) انظر وصفها في الصفحة (١٧)

ويلاحظ القارىء الكريم، أن الكتاب مسجوع بالجملة، فيه الكثير مما كان يسمّى بالمحسنات اللفظية، وهي من أساليب عصره. غير أن تمكن المؤلف لا يجعلك تشعر أثر التكلف، أو أن ما جاء به كان ممجوجاً.

وتجنبت التطويل في التعليقات ، لأترك القارىء مع هذا المؤلف ، الذي جمع مع رده على الظالمين ، القواعد العامة ، والأصول السليمة في تعامل المتخالفين ، مضيفاً لترجمة ابن تيمية ، تراجم العشرات من العلماء الأعلام .

وجعلت له من الفهارس ، ما ظننت أن الحاجة تدعو إليه . وهي :

- ١ فهرس الآيات القرآنية .
- ٢ فهرس الأحاديث والآثار.
- ٣ فهرس القصائد والأبيات الشعرية .
  - 2 فهرس الكتب.
  - ه فهرس الأعلام.
  - ٣ فهرس الخطوط والصوير .
  - ٧ فهرس عام للموضوعات.

وبدا لي أن أضع في ملحق خاص خطوط العلماء التي وقعت لي في نسخ الكتاب المتعددة ، أو في غيرها من الكتب المخطوطة ، لأن المؤلف اعتنى بالتراجم عناية كبيرة ، فكان وضع ما تيسر لي من صور خطوطهم زيادة في التعريف بهم ، ورأيت أن أضيف خطوط من مرَّ ذكرهم ولو كانوا من المعاصرين الأحياء ، فإن معاصر اليوم سلف الغد . بل قد يتعذر على المعاصر معرفة خطوط معاصرية بينما يسهل عليه معرفة خطوط الأقدمين . وهو الفهرس رقم (٦) .

شكر وتقدير.

وإنني أشكر السادة الأفاضل، الذي تلقوا طبعتي الأولى بقبول حسن، وتكرموا بالثناء عليها، بما دلّ على فضلهم ونبلهم.

أما الذين ذمّوا الكتاب ، وناشره ، فقد كان واجبي أن أقدم لهم الشكر الجزيل لوأنهم بينوا مكان العيب فيه ، ومحل النقص في تقديمه للناس. غير أنني لم أفعل لأنهم لم ينشروا مقالاً في مجلة سيارة أو رسالة بعثوا بها إلي ، وإنما جعلوا ذلك على صورة منشور ،

#### يشبه التقارير السرية!!

غير أن في مقدمة الطبعة الأولى ، وكذلك في مقدمة هذه الطبعة ، بل وفي الثناء الذي ناله الكتاب ومحققه ، من أفاضل العلماء والباحثين ، وفي نفاد نسخه الكثيرة في وقت قليل نسبيًا (١) ، جوابًا كافيًا شافيًا .

ولما كان لا بد من ذكر المحسن باحسانه عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من لم يشكر الناس ، لم يشكر الله» (٢) فانني أشكر السادة الأفاضل الذين تكرموا بتقريظ الكتاب أو التنويه به ، في طبعتنا الأولى ، وأخص منهم :

- استاذي العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله .
  - واستاذي العلامة الشيخ سعدي ياسين رحمه الله .
  - واستاذي العلامة الشيخ حسن حبنكه رحمه الله .
    - واستاذي العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز
    - واستاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
    - واستاذي المحدث محمد ناصر الدين الالباني .
    - − والاستاذ الكبير عصام العطار . ﴿ ﴿ ﴿
      - والشيخ السيد ابي الحسن على الندوي.
      - والاستاذ الفاضل الشيخ ناجي الطنطاوي .
  - والاستاذ الفاضل المربي الكبير عبد الرحمن الباني .
- والاساتذة الأفاضل: محمد الصباغ، زهير المارديني، محمد الفرحاني، غسان حبلص، هاشم السيد، حمد الجاسر، عبد الله السبت، عبد الرحمن الولاياتي. وأعتذر ممن غاب عنى ذكرهم في هذه الظروف، أو لم يبلغنى ما تكرموا به.

ومن الجرائد والمجلات :

- مجلة حضارة الاسلام دمشق
  - مجلة الشهاب بيروت
- (١) وقد تأخر إخراج هذه الطبعة بسبب الحوادث المؤلمة الجارية في لبنان العزير .
- (٢) حديث صحيح أنظر «صحيح الجامع الصغير» للمحدث محمد ناصر الدين الالباني . رقم ٦٤١٧ .

- مجلة التمدن الإسلامي - دمشق

- مجلة التربية الإسلامية - بغداد

- مجلة رابطة العالم الإسلامي - مكة

– مجلة الفكر الإسلامي – بيروت

- مجلة البعث الإسلامي - الهند

- مجلة الدعوة - الرياض

- مجلة العرب - الرياض

– مجلة الاسبوع العربي – بيروت

- جريدة البلاد السعودية - الرياض

-- جريدة الزمان – بيروت

– جريدة الأنوار – بيروت

– مجلة الجديد – بيروت

- مجلة السياحة - بيروت

- جريدة الرياض - الرياض

عجلة قافلة الزيت - الظهران

– مجلة المجتمع – الكويت

– مجلة البلاغ – الكويت

- مجلة اللواء - عمان

- جريدة المدينة المنورة - المدنية

والله أسأل أن يرحم علماء هذه الامة .. الذين نصروا الحق حتى وصل إلينا سالماً ، وأن يجعلنا من حُماته وأنصاره ، إنه سميع مجيب ، والحمد لله رب العالمين .

زهير الشاويش

عمان: ۲۵ رمضان ۱۳۹۹.



## وَصْفُ الْأَصْولِ

#### النسخة الأصل (١):

وهي من مخطوطات مكتبتي برقم (٤١١١) . وتتألف هذه النسخة من (٨٨) ورقة بقياس ١٩ - ١٤ سم . وهي نسخة جميلة الخط ، مع كثير من إهمال النقط . وبغلاف مزخرف جيد جداً . وتعتبر من المخطوطات النادرة صحة وضبطاً . وقد جُعلت فيها العناوين بالحبر الأحمر .

وفي كل صفحة منها سبعة عشر سطراً. كتبها: ابراهيم (٢) ابن أبي الفرج عبد الرحمن (٣) بن سليمان ابن أبي الكرم الحنبلي أبو شعر، بسفح قاسيون بدمشق في شهر جمادى الآخرة سنة ٨٣٥. والنسخة قرأها المؤلف ابن ناصر الدين. وكتب عنوانها كما كتب عليها تصويبات وبلاغات في مواضع كثيرة، لا تكاد تخلو منها صفحة . كما ختمها باجازة منه بلغت ثمانية عشر سطراً.

كما واضيف إليها تقاريظ علماء مصر، والشام الذين أيدوا ابن ناصر الدين في دفاعه عن ابن تيمية، وانتصارهم له، وأن السطر الذي بدئت به التقاريظ

(١) وعلى هامش ورقة المخطوطة الأصل . بخط المؤلف : «الحمد لله سمع الخطيب جمال الدين أبو محمد عبد الله بن أبي عمر أعزه الله تعالى ، وأنعم عليّ في (٤١) وآخرون سماعاً في العالمي من لفظى . كتبه مؤلفه » .

(٢) هو برهان الدين ابراهيم ابن زين الدين عبد الرحمن بن سليمان أبو شعر الدمشقي الحنبلي وكان ديناً فاضلاً ، وتوفي شاباً في حياة والده ، وتأسف الناس عليه كثيراً . انظر «الضوء اللامع » ٢٥٣/٧

(٣) زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي المعروف بأبي شعر الشيخ الامام العلامة القدوة الحافظ نشأ على خير ودين وتتلمذ على العلاء ابن اللحام. وزين الدين ابن رجب وأذن له بالافتاء شمس الدين القباقيبي وعني بالحديث وعلومه وكان استاذاً في التفسير وله مشاركة جيدة في الفقه والأصلين والنحو وكان متبحراً في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . وكانت هيئته تذكر في السلف الصالح توفي في ١٨ شوال ، سنة ١٤٤ ودفن في قاسيون قريبا من قبر الشيخ الموفق ابن قدامة .

هو من خط ابن قاضي شُهبة <sup>(؛)</sup> .

وفيها سماع وتقريظ لـ«رضوان بن محمد أبو النعيم» (٥) وهي منقولة من خطه .

كما فيها سماع للشيخ «عبد الوهاب البغدادي» (٦) مؤرخة سنة ٨٩٤ وفي آخرها إجازة للشيخ «شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي» (٧)

وعليها خط الشيخ «أبو الحير ابن حجاز الحجازي النابلسي الحنبلي» .

بحمدك ذي الاكرام ما دمتُ أبتدي وصل على خير الأنام وآله وآله وكن عالماً أن الذنوب جميعها فما فيه حد في الدنا. أو توعد

كذاك كما ترضى بغير تعدد وأصحابه من كل هاد ومهتدي بكبرى، وصغرى، قسمت في المجرد بأخرى فسمٍّ كبرى، على نص أحمد

وله اجازة في «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» للشيخ أحمد بن محمد المنقور ٣٨٩/٢. وهو من مطبوعاتنا

<sup>(</sup>٤) هو الامام العلامة الفقيه الشافعي محمد بن أبي بكر ابن قاضي شُهبة المولود سنة ٧٩٨ والمتوفى سنة ٨٧٤ وأنظر صورة خطه في ملحق اللوحات والخطوط .

<sup>(</sup>٥) رضوان بن محمد بن يوسف العقبي المصري ، الشافعي ، أبو النعيم ، من حفاظ الحديث ، ولد سنة ٧٦٩ بمنية علية بالجيزة ، واليها نسب ، له من المؤلفات «الأربعون المتباينة» وكسان ينسخ الكتب أيضًا . توفي بالقاهرة سنة ٨٥٢ عليه رحمة الله . وانظر ، ذيل تذكرة الحفاظ » ٣٤٣ ، و «النجوم الزهرة» ٥٨٨ و «ابناء الغمر» ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في الصفحة (٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي . ثم الصالحي الدمشقي شرف الدين . أبو النجا ، فقيه حنبلي ، وكان مفتي الحنابلة وشيخ الاسلام فيها . له كتب منها : «زاد المستقنع في اختصار المقنع» و«شرح منظومه الآداب الشرعية للمرداوي »و « الاقناع لطالب الانتفاع » و «شرح مختصر المقنع » . وله في «مجموع الرد الوافر » الصفحة ٥٦١ قصيدة دالية في الكبائر مطلعها :

#### النسخة الثانية:

وهي من مخطوطات مكتبتي برقم (٤١١٢). وتتألف هذه النسخة من (١٨٠) صفحة بقياس ٢١ – ١٥,٥ سم، وهي بخط ملفَّق تناوب كتابتها أكثر من ناسخ: فجاءت صفحاتها متباينة الخطوط والأسطر، فبينما تحتوي الصفحة الاولى على تسعة عشر سطراً تحتوي الصفحة الثانية على خمسة عشر سطراً، وقد كُتبت العناوين فيها وأسماء الاعلام بالحبر الأحمر.

غير أنه قد جاء في صفحتها (١٤٨) اسم الناسخ لأكثرها وهو «محمد بن يوسف بن عمر الضميري» وقد صرح أنه كتبها سنة (٨٦٥) (١) غير أنني. أظن أن هذا التاريخ هو للنسخة التي نقل عنها ، فإن ورق هذه النسخة وحبرها لا يرقى الى ذلك التاريخ

وعليها خط: «علي الشلبي»؟ ابن القاضي «محيي الدين»؟ وخط: «عمر ابن عبد الرحمن»؟.

وقد وجدت فيها زيادات هي : أجوبة مختصرة للإمامين : « ابن حجر العسقلاني » (٢) و « البلقيني » (٣) .

وقد استفدت منها في ضبط بعض الأغلام حيث أنها منقوطة ، بخلاف نسخة الأصل .

<sup>(</sup>١) أنظر لحق اللوحات والخطوط .

<sup>(</sup>٢) هو أمير المؤمنين في الحديث ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر من أوعية العلم ، وأثمة التاريخ ، أصله من عسقلان بفلسطين . ردها الله وسائر بلاد الإسلام المحتلة . ولد بالقاهرة (٧٧٣) ؛ وتوفي فيها (٨٥٢) .

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الاسلام صالح بن رسلان البلقيني ، من علماء الحديث والفقه ، تولى القضاء بمصر مرات عدة ، كما تصدر للافتاء والتدريس ؛ ولد بمصر في (بلقين) سنة : ٧٩١ ؛ وتوفى وهو على القضاء سنة : ٨٦٨ .

كان متصوناً ، متقللا من الدنيا ، غاية في الذكاء وسرعة الحفظ ؛ له مؤلفات ومصنفات كثيرة . عليه رحمة الله .

#### نسخة القصيم (١).

وهي من مخطوطات (المكتبة الصالحية) حفظها الله ببلدة «عنيزة»، تكرم باطلاعنا عليها وتصوير ما احتجناه منها فضيلة الأخ الشيخ «محمد بن صالح العثيمين» كما أعان على تصويرها ، الأخ الاستاذ محمد المرشد مدير مكتب سمو الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن أمير منطقة القصيم . عند زيارتي للقصيم في رمضان ١٣٩١ .

وتتألف هذه النسخة من (٧٠) ورقة ، بقياس ١٨ – ١٤ سم وفي كل صفحة منها سبعة عشر سطراً ، وهي بخط مقروء . وبأحرف صغيرة نسخها «يوسف بن عبد الوهاب المرداوي الحنبلي» من نسخة قرئت على المصنف وأظنها نسختنا الأصل ، ومن نسخة بخط المصنف ، وتاريخ نسخها يوم الأحد الثالث والعشرين رجب سنة (٨٦٨) وعليها بلاغ للشيخ «عثمان بن مزيد» (٢)

وهي ناقصة التقاريظ .

#### نسخة الأحمدية (٣).

وهي من محفوظات «المكتبة الأحمدية» حفظها الله في «حلب». برقم ٧٥٩ وقد تكرم بتصويرها الأخوة الأفاضل أصحاب (مكتبة الرسالة) في حلب، جزاهم الله كل خير.

عدد صفحاتها (۱۸۵) وقیاسها (۱۹ – ۱۰) سم، أما أسطرها فتتفاوت بین ۱۳ الی ۱۵ سطراً .

<sup>(</sup>١) انظر صورتها في الملحق.

<sup>(</sup>٢) هو من علماء عنيزة في القصيم ، وقد نسب نفسه إلى النقشبندية . انظر علماء تجد الصفحة ١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر صورة المخطوطة في الملحق

وهي بخط «أحمد بن محمد بن أحمد أبي بكر بن زيد الحنبلي» (٣) وقد جاء في آخرها :

«وكان الفراغ منه ليلة الجمعة تاسعة عشر من ربيع الآخر سنة (٨٣٥) أحسن الله عاقبتها وعاقبتنا في الأمور كلها ، آمين » . وعليها بخط المؤلف . سماعات وبلاغات .

#### نسخة استانبول.

وهي من محفوظات مكتبة رئيس الكتاب ، برقم ٢/٥٤٠ وقد تكرم بتأمين فيلم عنها الأخ الشيخ أمين سراج وقد بذل في سبيل ذلك جهودًا مشكورة ، جزاهما الله الخير .

وهي (٦٩)ورقة وقياسها – حسب تقديري – بقياس النسخ الأخرى وفي كل صفحة ٢١ سطراً ، وهي بخط مقروء . ولم يُذكر في الفيلم اسم الناسخ وأما تاريخ نسخها فهو ٢٩ من ذي الحجة سنة ٨٥٦ .

وآخرها آخر القصيدة الميمية الموجودة في الصفحة ( ٢٣٥ ).

#### نسخة برلين

نسخة المتحف الألماني في برلين رقم ١٠١٢٩ قابلت هذه النسخة في زيارً إلى برلين رمضان ١٣٩٨ ، ولم أجد فيها زيادات تذكر على ما تقدم ، وأحضره صورتها للحفظ .

<sup>(</sup>٣) فاضل دمشقي ، من علماء الحنابلة ، مؤلف كتاب : «محاسن المساعي في مناقب أبي عمرو والأوزاعي» الذي طبعه أمير البيان شكيب أرسلان من غير أن يعرف اسم مؤلفه ، وقد يسر الله لي نسخة مخطوطة ذكر فيها اسم المؤلف . وله كتاب «حلية الطراز في الألغاز ) مخطوط عندي ، أطلعت الاستاذ خير الدين الزركلي عليها ، وأطلعني على نسخة بخط المؤلف ، وانظر صورة النسختين في لحق اللوحات والصور . وله «تحفة الساري الى زيارة تمميم الداري، و «ديوان خطب» و «اختصار سيرة ابن هشام» وغير ذلك . وكانت وفاة ابن زيد سنة ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) لابي ذر ابن الحافظ برهان الدين القوف المتوفى سنة ٨٨٤ .

#### المطبوعة

لقد طبع «الرد الوافر» ضمن مجموع سنة ١٣٢٩ ه. في مطبعة كردستان العلمية لصاحبها: «فرج الله زكي الكردي» وبلغ عدد صفحاتها (٩٩) صفحة ، وهي كثيرة الأخطاء مليئة بالتصحيف والتحريف.

ولم يذكر الناشر الأصل الذي نقل عنه . غير أنه جاء في الصفحة (٧٥) ما يدل على أن كاتب الأصل هو : محمد بن عمر بن فهد العلوي المكي (١) كتبه سنة (٨٢٧) في «بيت لهيا» (٢) خارج دمشق .

كما جاء في آخرها « فائدة في الجرح والتعديل » منقولة عن « السبكي » أثبتناها في الصفحة ( ٢٨١).

وجاء في الصفحة (٧٦) :

(يقول كاتبه الراجي عفو ربه وغفرانه: «محمد بن محمد بن عبد الله الجعفري») (\*\* واظنه نقل صورة عن الأصل الذي بخط «ابن فهد» وهو الذي قدم للمطبعة . كما جاء في الصفحة ( $\P$ ): •

(علَّقه لنفسه من خطوط الأئمة المذكورين: «أحمد بن محمد ابن أبي

ثم تأكدت من ذلك عندما وجدت بالمطبوع الصفحة (٣٤): هنا كتب الخيضري بيده على هامش الكتاب ... انظر ذلك في الترجمة رقم ٢٨. والمعروف بأن الخيضري كان من تلامذة ابن ناصر الدين .

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في الصفحة (١٨٣)

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف بها في الصفحة (١٨٣)

<sup>(</sup>٣) كذا جاء في المطبوعة ، وقد رجعت لتراجم كل من سمي بن محمد بن محمد بن عبد الله ، ومنسوباً لجعفر بن ولم أقطع بأن صاحبنا واحداً منهم . ثم رجحت أن تكون الكلمة مصحفة . وأخيراً وجدت أنها : الخيضري . وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الشافعي ، ولد سنة ٨٩١ في (بيت لهيا) ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة ٨٩٤ ترجم له الشيخ عبد القادر بدران في كتابه القيم «منادمة الأطلال» ٢ ترجمة وافية ناقش فيها السخاوي على ما أورده من طعن فيه و بغيره .

بكر ابن زيد الحنبلي » وفي نفس الصفحة ما يلي :

ونقلها من خط الشيخ الأصيل: «ابن زيد» الشيخ العلامة «محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي (١) خالا. وكان مكان النقل بلدة (برقة) من بلدان جبل (نابلس).

وجاء في الصفحة (٩٨) :

(انتهى ما وجدته بخط العلامة الشيخ «محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي الشرقي» قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه: «حسين بن محمد الانصاري» سنة (١٢٨٥)

هذا ما جاء في النسخة المطبوعة ، وهو يدلك على الاضطراب في الاصل المنقول عنه .

ولكنني سمعت من استاذنا الجليل الشيخ «محمد نصيف» أنه والشيخ عبد القادر التلمساني قد كلفا من ينسخ «الرد الوافر» من المكتبة العمومية في الأستانة سنة (١٣٢٥)، وقد أصر المشرف على المكتبة أن يكون النقل بقلم الرصاص، وكانت المكتبة قليلة الضوء جدًا مما جعل الأخطاء كثيرة، غير أن الأستاذ اسماعيل أفندي – الذي حقق كشف الطنون – راجع وساعد الناسخ خارج الدوام الرسمي ولولاه لما أمكن النسخ.

وهذا وأمثاله كثير من اهتمامات الشيخ نصيف رحمه الله (7).

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمد بن عبد الله بن حُميد – مفتي الحنابلة بمكة المكرمة – قال عنه الشيخ مراد الشطي : «المحدث المتقن ، كان ذا علم وسيع وفهم رفيع ، بالغا أعلى مراتب التقوى ، مرجعاً لأرباب العلم والفتوى . كثير المحبة والاعتناء بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وتلامذته .. » وله عدد من المؤلفات منها «السحب الوابلة على أضرحة الحنابلة » . رحل الى بلاد الشام ومصر والعراق لطلب العلم . وكانت وفاته سنة ١٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) رحم الله الشيخ محمد نصيف وجيه الحجاز فكم كانت له من حسنات على العلم وأهله ، جعلها الله في ميزانه ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ .

وكانت وفاته في مستشفى الطائف ليلة السبت ٨ جمادى الآخرة سنة ١٣٩١ هـ. الموافق ٣٠ تموز سنة ١٩٩١ م عن عمر قارب المائة ، وقد حفظ الله عليه حواسه وذاكرته رحمه الله رحمة واسعة

وانظر صورة خطه ، في آخر رسالة كتبها إليّ ليلة وفاته ، في ملحق اللوحات والصور .

# ترجسَمة المؤلَّف

هو محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد (١) بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ، شمس الدين الشهير برابن ناصر الدين ».

ولد في دمشق في أوائل المحرم سنة (٧٧٧) ونشأ بها وتفقه ، وأتقن العلوم ، واغترف من المعارف فَنَبهَ ذِكره ، وعلا شأنه .

وكان إماماً علامة ، ومؤرخاً ثقة ، حافظاً للحديث ، بل حافظ دمشق ومحدثها ، أشاد بذكره وعلمه فحول علماء عصره ، ومن تبعهم .

ولي مشيخة دار الحديث «الأشرفية» سنة (٨٣٧)، وارتحل الى بعلبك وحلب، والمدينة المنورة، والديار المصرية، في طلب العلم ونشره.

وقد ترك الكثير من المؤلفات المفيدة ، والآثار العلمية النافعة منها : مجلد أملاه في تفسير قول الله تعالى ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته... ﴾ ١٦٤/٣ في دروسه في المدرسة الاشرفية .

و«افتتاح القاري لصحيح البخاري» و«عقود الدرر في علوم الأثر» و«الرد الوافر» في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية والرد على العلاء البخاري في افتراءاته واضاليله. و«برد الأكباد عن فقد الأولاد» و«شرح منظومة الاصطلاح» في مصطلح الحديث، و«بديعة البيان» في التراجم على طريقة مبتكرة في تاريخ

<sup>(</sup>١) هكذا في طرة الكتاب بخطه وقد اطلع عليه الاستاذ الزركلي فسرَّ كثيراً لأنه أكَّد ما ذهب إليه في «الاعلام» وبذلك يكون كل من سمَّى جده أحمد بن محمد ، أو محمد بن بهادر،أو محمد بن أبي بكر بن عبد الله ، يكون أخطأ وما هنا هو الصواب .

انظر: «الدرر الكامنة» ٣٩٧/٣ (مِطبع الهند) ورقم «٣٥٧٨» (الطبعة المصرية) و«لحظ الألحاظ» ٣١٧ ، و «الضوء اللامع » ٢٠٣/٨ وانظر ٢١١/٧ ، و «الضوء اللامع » ٢٠٣/٨ و كلا الألحاظ » ٢٠٨/ و «التاج المكلل » ٣٥٧ و «جلاء العينين » ٢٠ ، و «الاعلام» ١٠٥/٧ .

الوفيات ، و «التبيان » و «السراق والمتكلَّم فيهم من الرواة » و «كشف القناع عن حال من ادعى الصحبة أو له اتباع » وغير ما ذكرنـا كثير وفير .

وإن دفاع ابن ناصر الدين وأمثاله عن سلف هذه الامة وتفنيد أباطيل المعاندين هو سير على السنة المحمدية ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه بردِّ العاديات ، وهو اسلوب من أساليب الدعوة الى الله والانتصار للعقيدة والفكرة ، بل أذن الله سبحانه للذين ظلموا بأن ينتصروا وأن الله على نصرهم لقدير ، وقد قال تعالى : ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم ﴾ سورة النساء الآية ١٤٨ .

ونحن نعلم بأن الرد لا يسكت كل أهل الباطل فهناك الحاسد والمتعنت ، ولكنه معذرة الى الله تعين من التبس عليه الأمر ليعود الى الصواب .

وتوفي في إحدى قرى دمشق شهيداً مسموماً ، في ربيع الثاني سنة ٨٤٢. رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين والعلم كل خير (١) .

<sup>(</sup>١) وكانت اقامته في «بستان الناعمة» من « بيت لهيا » وقد أصبحت هذه المناطق من دمشق الآن ، ويظهر أن بيوتها اندثرت ، وصارت بساتين بسبب ما لحق دمشق من خراب . وقال الاستاذ كرد علي في كتابه القيم «غوطة دمشق» بستان الناعمة : من بيت لهيا ، وهو قسيم بستان الجرن ، بينهما الجادة ، على ما قال أحدهم .

وقد حاول أحدهم التشكيك في سماع ابن ناصر الدين من ابن المحب وقد ثبت ذلك أكثر من مرة في كتابنا هذا.

هو محمد بن محمد العجمي ، ولد بايران سنة ٧٧٩ ونشأ ببخارى ، ورحل الى الهند ، ثم مكة المكرمة ، ومصر حيث استوطنها سنة ٨٣٢ ، واتصل بحكامها ، وكان شديد الالتصاق بهم ، ثم انتقل الى دمشق ، فاقام بها الى ان مات سنة ٨٤١ ودفن في المزة (١) .

اخذ العلم عن ابيه ، وخاله عبد الرحمن ، وعن السعد التفتازاني وتقدم في العلوم العقلبة والجدل والتصوف وكان فقيها حنفياً شديد التعصب لمذهبه . ضيق العطن ، سريع الغضب ، لجوجاً في الخصومة ، وكان يسلك طريقاً في الورع . تدل على بُعْده عن التمسك بالسنة والآثار ، ومن ذلك مَشْيُهُ في ساحات المسجد الأقصى حافياً .

ومما تشدد فيه طعنه بالامامين الجليلين محيي الدين النووي ، وتقي الدين ابن تيمية . ومما قاله عن الامام النووي : لا يجوز النظر في كتبه : وانه رجل ظاهري ! واما كلامه بابن تيمية فهو موضوع كتابنا هذا .

وكان يتكلم في اشخاص يوافقه اكثر أهل العلم على أصل اعتراضه عليهم ، غير أنه يورد ذلك ، بشكل فيه زيادة وغُلوُّ. ومن ذلك اختلافه مع الامام شمس الدين محمد البساطي ، في مجلس علم حول تكفير ابن عربي الطائي . وكان من رأى البساطي : أن التكفير يجب ان ينصب على اقوال ابن عربي – وفيها كفر

<sup>(</sup>۱) «انباء الغمر» ۳۸۳/۳ و ٤٠١ و ٤٠٣ و ٥٤٨ ، و «الضوء اللامع » ٢٨٤/١ و ٢٨٤ ، ، ، و «التاج المكلل» و ٢٩٤/١ ، و «التاج المكلل» ٤٦٤ و «الاعلام» ٢٤١/٧ . ومن سماه علياً فقد توهم .

بلا شك - وأما تكفير المعين فغير مسلم لأحد إلا المعصوم. لانه لا احد يعلم ما تختم به حياة الانسان (۱).

غير ان العلاء البخاري كان يصر على كفر ابن عربي ، وكفر من لا يكفر ابن عربي !!

وكان كلامه في ذاك المجلس دالاً على حِدَّته وتهوَّره في الالفاظ ، الأمر الذي أدّى الى خذلانه من الحكام ، الذين كانت له بهم أوثق الصلات ، وخروجه الى دمشق . حيث ألف رسالة سمّاها : (فاضحة الملحدين) بيّن فيها ضلال ابن عربي واتباعه ممن يقول بوحدة الوجود . جزاه الله خيراً .

ولما سكن دمشق سنة ٨٣٤ تقريباً ، هاله ما لابن تيمية من منزلة في النفوس ، وتعظيم عند الناس ، فهاجت عصبيته ، فجعل يقول كلمته الجائرة النابية : من زعم أن ابن تيمية شيخ الاسلام فهو كافر .

فرد عليه العلامة ابن ناصر الدين في هذا الكتاب القيّم ، رداً يقمع المتهجمين على أهل السنة والحديث والدين .

وماكان من العلاء إلا أن كتب مطالعة (٢) الى السلطان في مصر – مع أنه خرج من مصر مغاضبًا له – يغريه بالمصنف ابن ناصر الدين . وبالحنابلة متهمًا إياهم بشتى التهم (٢) .

وكان بينه وبين العلامة الدلجي خلاف حول المسائل التي كان يثيرها العلاء ، وقد نقل بعضها ابن قاضي شُهبة في تاريخه المخطوط في حوادث سنة ٧٣٨ .

وكان مع شدته المعروفة لا يخلو من أنواع التزلف ، فقد أشار مترجموه إلى أنه كان يستهدي الحكام الذين له بهم صلة وتصله هداياهم من الهند وغيرها ، وكان يوزع بعضها على الحكام والطلبة في مصر والشام .

ولما اجتمع بالشيخ رسلان [أحمد بن حسين المتوفى سنة ١٤٤٤] بالقدس بادر العلاء الى خدمته وصب الماء على يديه!!

<sup>(1)</sup> هو محمد بن علي الحاتمي الطائي المغربي الأندلسي المعروف ب: محي الدين ابن عربي ، فيلسوف كبير وفقيه ظاهري ، وشاعر رمزي ومؤلف مكثر أنكر عليه أهل الديار المصرية كلمات في الدين ، فحبس ثم خلصه بعضهم فرحل عن مصر واستقر في دمشق . وتوفي فيها سنة ٦٣٨ .

وكان من الموسوسين ، يتخيل أمور غريبة ، حتى أنه تخيّل أن جنيّة تتبعه وتراقبه ، فكان يضيق صدره ، ويضطرب حاله عندما يحسُّ بذلك .

وقد التمس من الاسباب لإزالة ذلك باللجوء الى انواع من التعاويذ، والاتصال بأدعياء السيطرة على الجّان، ما يعرف كل مسلم ما فيه من مخالفة للمشروع، ورفض لحسن التوكل على الله، المطلوب من المؤمن حال البلاء، أو التماس الأسباب المشروعة.

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا والسنتنا ، وأن يثبتنا على الحق ، وأن يجعلنا من أنصار حملة شريعته ، وحُماة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>=</sup> قال الذهبي: «هذا قدوة القائلين بوحدة الوجود». وهو أحد الذين شغلوا المسلمين حتى اليوم فالناس بين مادحين هو عندهم: الشيخ الأكبر. وقادحين هو عندهم: الشيخ الأكفر. ويظهر أن العلاء بعد أن انتشرت رسالته «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين» في ابن عربي وقيام أتباع ابن عربي عليه ألف رسالته الثانية التي سماها «الملجمة للمجسمة».

<sup>(</sup>٢) أي تقريراً ، وقال «صديق حسن خان» في «التاج المكلل» ٤٦٤ وماكان أغني صاحب الترجمة [العلاء البخاري] عن ذلك . [اي كتابة التقارير الى الحكام] . وانظر «الضوء اللامع» ١١٤/١ و ٢٩٤/٩ و «معجم المؤلفين» ٢١/١١ وأنظر «الجواهر المضيئة» ٢٣٩/١٨/١٤/٢ .

# بني بالنَّالَجُ الْجَالِحُ الْجَلِيلُ الْجَالِحُ الْجَلِيلُ الْجَلْحُ الْجَالِحُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلَيْلِ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلِ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلُ الْجَلِيلِ الْجَلْحِيلِ الْجَلِيلِيلِ الْجَلِيلِيلِ الْجِلْمِ الْجِلْمِ الْجِلْمِيلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِ

### مقت رّمته المؤلف

[قال الشيخ الإمام العالم العلامة ، ناصر السنة ، قامع البدعة ، شيخ المحدثين ، أبو عبد الله محمد ابن ناصر الدين – رحمه الله – وجعل الجنة مأواه ، بمنه وكرمه آمين ]() : ،

الحمد لله الذي رضي الإسلام لمن أحب ديناً ، وغرس الإيمان في قلوبهم فأثمرت بإخلاص طاعته فنونا ، وأعانهم على عبادته عناية منه فأعظم به مُعِيناً ، وحمى أعراضهم من الفُسّاق الذين توعّدهم بقوله تعالى يقيناً : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ (٢) .

فنحمدُ الله على جزيل نِعَمِه بالإسلام ، ونشكره على جميل كرمه وجميع الإنعام ، ونسأله أن يقينا شرّ ذوي الهوى ، ويكفينا أذَى الجَهَلَة الطَّعَام (٣) .

ونشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له ، شهادة خالصة لا ريب فيها ، وعقيدة سالمة لا تشبيه يفسدها ولا تعطيل يعتريها ، ونُقرّ بأن الله سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شِيءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البّصِيرُ ﴾ (١) تمجيداً له وتنزيها ، ونشهد أنّ سيدنا محمداً

<sup>(</sup>١) اختلفت مقدمة النسخ الاخرى عن هذه ، وقد أثبتنا ما جاء في نسختنا على اعتبار أنها الأصل الذي اتخذناه أولاً ، وأن عليها خط المؤلف في أماكن كثيرة متعددة ثانيًا .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «العصاة والضَّغَام».

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ١١.

عبده ورسوله الذي أرسله رحمة مهداة (٥) ، وابتعثه نعمة لمن اتبع هُداه ، وجعله نقمة على من ابتدع بهواه ، فلطريقته النبوية يقتفي الأخيار (٢) ، وبشريعته المحمدية يقتدي الأبرار ، وعلى سنته المرضية يحافظ (٧) حُفاظ الآثار ، صلى الله عليه أفضل صلواته (٨) / وأشرف ، وحيّاه بأزكى تحيّاته وأطرف ، وأكرم وأنعم وأتحف وعرّف ، ورضي الله عن آله سَراة الأئمة ، وأصحابه هُداة الأمة ، ما أذهبت أنوارُ الحقّ ظلمات الباطل المدلهمة ، وسلّم تسليماً .

أَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَّ وجل وله المِنّة العُظْمَى ، أَكُلَ هذا الدّينَ تَمّمَهُ حُكْماً ، وأشار إلى ذلك في كتابه المنزل على خير مرسل حَثْماً يقيناً : ﴿ النّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً ﴾ (١) فلم يبق بعد الكمال غاية تُرَاد ، ولا حُكم يُوجَب ولا فريضة تُزاد . والدّين المشار الله على بعد الكمال غاية تُرَاد ، ولا حُكم يُوجَب ولا فريضة تُزاد . والدّين المشار إليه ، ما شرعه سيّدنا رسولُ الله صلوات الله وسلامُه عليه ، وإنّما شرعه بأمر الله ووحيه ، وكشف بإذنه عن حقيقه أوامره ونَهْيه ، يُعلَم ذلك مُبيّناً مشروحاً ، من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إنْ هُوَ إلّا وَحْيُ يُوحى ﴾ (١٠) .

وخَرّج الإمام الزاهد الكبير أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي(١١) في

<sup>(</sup>٥) اقتباس من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه «انما أنا رحمة مهداة» وهو مخرج في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم ٢٣٤١. الأصل للامام السيوطي. والتخريج لأستاذنا محمد ناصر الدين الألباني وهو مع «ضعيف الجامع الصغير» من مطبوعاتنا.

<sup>(</sup>٦) في النسخة الثانية : نقتفي الأخبار، أو تقتفيي .

<sup>(</sup>٧) في النسخة الثانية: تحافظ

 <sup>(</sup>٨) هذه الاشارة تدل على انتهاء صفحة المخطوطة الأصل . ولم أذكر أرقام الصفحات ،
 لأن المخطوطة في حوزتي ، كما ذكرت في المقدمة .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة: الآية: ٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة النجم ، الآية : ٣ – ٤ .

<sup>(</sup>١١) كانت وفاته – رحمه الله – بدمشق سنة ٤٩٠ . «الانس الجليل» ٢٩٨/١ .

كتابه «الحجّة على تارك المحجة» من حديث سريج (١٣) بن يونس، عن المُعافى أبن عمران (٣٠)، عن الأوزاعي، عن أبي عبيد – يعني حاجب سلبمان بن عبد الملك (١٤) – عن القاسم بن مُخيمَرة، عن ابن نُضيلة، قال رسول الله عليه عنه الملك (١٤)

« لا يسألني الله عز وجلّ عن سنّة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عز وجلّ بها » .

ورواه أبو بكر بن أبي علي ، فقال : أنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد ابن إبراهيم ، ثنا أيوب بن خالد ، ثنا الأوزاعي ، حدثني أبو عبيد - حاجب سليمان بن عبد الملك - حدثني القاسم بن مخيمرة حدثني طلحة (١٥) بن نضيلة قال : قيل لرسول الله عليلية : سعر لنا يا رسول الله ، فقال : « لا يسألني الله عز وجل عن سُنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها ، ولكن سلوا الله من فضله » (١٦) .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : شريح . وقد اشتبه على الطابع وجود اشارة الاهمال ( ~ ) على السين . كما هو متبع في كثير من المخطوطات القديمة . ثم وجدت أنها كتبت في نسخة استانبول «شريح» وهو وهم أيضاً .

<sup>(</sup>١٣) هو المعافى بن عمران الاسدي الموصلي شيخ الجزيرة في عصره وأحد الثقات من حفاظ الحديث ، صنف كتبًا في السنن والزهد والأدب والفتن ، وكانت وفاته سنة ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٤) كذا في الاصول ، وفي «التهذيب» و«الاصابة» صاحب ، وسماه المؤلف بعد أسطر: مولى سليمان ، وقال الامام أحمد في «العلل» ٢٧٤/١ ، أبو عبيد صاحب سليمان ، كان مالك يثني عليه ، وروى عن محمد بن العجلان .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: طلحة ، وعليها ضبة (ص) أي اشارة الى أن هذه الزيادة ثابتة في الأصل ، غير أن فيها نظر ، عند القارىء أو الناسخ ، ثم تأكد أنها زيادة لا داعي إليها ، ولم تذكر في النسخ الاخرى .

<sup>(</sup>١٦) وفي هذا الحديث تأكيد للأدلة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يحدث أمراً لم يأمره به الله جل وعلا .

أخرجه الدارمي في «سننه» ١٤٥/١ ، أخبرنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي به. وحسان بن عطية تابعي ثقة : توفي قريبًا من سنة ١٣٠ . فالحديث مرسل . =

تابعهما أبو يوسف محمد بن كثير المصيصي، وأبو المغيرة عبد القدّوس ابن الحجّاج الخولاني، وعيسى بن يونس، عن الأوزاعي بنحوه.

وأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من ثقات تابعي أهل الشام .

اختلف في اسمه فقيل: حُيي ، سمّاه مسلم بن الحجاج في كتابه «الكُنى». وصدر به البخاري كلامه في «التاريخ الكبير» وقال: سمّاه هكذا عبد الله ابن أبي الأسود. ثم قال: قال عبد الحميد بن جعفر: حُوَيْ (٧٧). انتهى.

وابنُ نُضيلة مختلف في صحبته ، فالجمهور أنه تابعيّ كنيته أبو مُعاوية ، كوفيّ .

وقال أبو بكر ابن أبي داود السّجستاني : ثنا علي بن خَشرَم وعبد الله بن سعيد قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي / عن حَسّان بن عطيّة قال :

كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي عَلَيْكُ بالسُنَّة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إيّاها كما يعلّمه القرآن (١٨) .

تابعهما نُعيم بن حَمَّاد عَن عَيْسي ، ورواه رَوْح بن عُبادة ، وأبو إسحاق الفزاري ، ومحمد بن كثير المصيصي ، عن الأوزاعي نحوه (١٩) .

وقال استاذنا الألباني: لكن ذكر الحافظ في ترجمة ابن نضيلة من «الاصابة» أن الحديث أخرجه الطبراني من طريق المفضل بن موسى عن الأوزاعي به، إلا أنه قال في روايته «عن أبي نضيلة: وكانت له صحبة» ولم يسمعه، وكذلك رواه أبو المغيرة محمد بن جرير، وغير واحد عن الأوزاعي، وعقب الحافظ على ذلك بقوله:

«وقد ظهر من رواية المفضل بن يونس أن له صحبة ، هذا هو المعتمد ، وما عداه وهم » وعليه فالحديث صحيح ، والله أ علم .

أقول : ويؤكده حديث « ان الله هو المسعر .. واني لأرجو ان القي الله ، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة » كما في « غاية المرام بتخريج الحلال والحرام » للالباني . رقِم ٣٢٣ .

(١٧) وقيل : حجي ، وغير ذلك .

(١٨) رواه أبوموسى ابن المديني من طريق أبي بكر هذا ، كما في «الاصابة» .

(١٩) وهذا سند جيد ، والحديث ثابت معناه في الكتاب ، وعشرات الأحاديث .

# وجوب انباع الستة

فالواجب على كل مسلم اتباعُ السُنّةِ المحمّدية ، واقتفاءُ الآثار النبوية الأحمدية ، التي منها : التمسك بسنّة الخلفاء الراشدين ، والتبرك بآثار الأئمة المهديّين . ولقد أقام النّاس على ذلك بعد عصر النبوّة زماناً ، تابعين للشّريعة النّبوية احتساباً وإيماناً . كما أشار إليه الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتاب « الحُجّةِ » ، فقال :

وقد كان النّاس على ذلك زماناً بعده ، إذ كان فيهم العُلماء ، وأهل المعرفة بالله من الفهماء (۲) ، من أراد تغيير الحق مَنعُوه ، ومن ابتدع بدعةً زَجَرُوه ، وإن زاغ عن الواجب قوّمُوه ، وبيّنوا له رُشْده وفَهّموه ، فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كلّ أحد هواه ، فابتدع ما أحبّ وارتضاه ، وناظر أهل الحق عليه ، ودعاهم بجهله إليّه ، وزخرف لهم القول بالباطل فتَزُيّنَ به ، وصار ذلك عندهم ديناً يُكفّرُ (٢) من العوام ، خالفه ، ويُلعن من باينه ، وساعده على ذلك من لا علم له من العوام ، أخداناً ، أتباع كلّ ناعق ، ومجيب كلّ زاعق ، لا يرجعون فيه إلى دين ، ولا يعتمدون على يَقين ، قد تمكّنت لهم به الرئاسة ، فزادهم ذلك في الباطل نفاسة (٢٢)، تزيّنوا به للعامة ، ونسوا شدائد يوم الطامة .

هذه العناوين ليست في الاصل وانما وضعتها لتقريب الموضوعات للقارىء.

<sup>(</sup>٢٠) في النسخة الثانية ، الفقهاء .

<sup>(</sup>٢١) أي ينسب الى الكفر ، بترك ما اعتاده الناس من التقليد .

<sup>(</sup>٢٢) لم تكن العبارة واضحة في الاصل وذكرت ما في النسخ الاخرى .

<sup>(</sup>٢٣) في المطبوع : تعاسة ، وهو تصحيف ، والتصويب من الاصول .

ثمّ روى الشّيخ نصر بإسناده إلى محمد بن عبدالله ابن أبي الثّلج ، قال : حدّثنا الهيثم بن خارجة ، ثنا هيثم بن عمران العَبْسي ، سمعت إسماعيل بن عبيد الله (٢٤) المخزومي يقول : ينبغي لنا أن نتحفّظ ما جاءنا عن رسول الله عَيْسَة ، فإنّ الله عز وجل قال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢٥) فهو بمنزلة القرآن (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٤) في النسخة الثانية : عبد الله ، وهو تصحيف ، فإنه عبيد الله ابن أبي المهاجر المخزومي – مولاهم – الدمشقي أمير افريقية ، كانت وفاته سنة ١٣١ .

<sup>(</sup>٢٥) سورة الحشر : الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢٦) ورغم هذا مع أنه واضع كالشمس ، لان الذي بلغ الرسالة هو الذي جاء بالسنة والحكمة وهو القائل صلى الله عليه وسلم ، «أوتيت القرآن ومثله معه» ، وقال الله تعالى بحقه : ﴿وما ينطق عن الهوى ﴿ ٣/٥٣ ، فإنك تجد بعض المتفلسفة من أعداء السنسة لا هم لهم إلا التهوين من شأن السنة : مع أنهم يتعصبون لمذاهبهم وآرائهم التعصب الزائد ، نسأل الله الهداية والسلامة .

#### لا يقطع بالنَارِ لأحَدٍ مِن أهل التوحِيد

ثم ذكر في معناه عدّة أحاديث وآثارٍ مرويّة ، في وجوب اقتفاء السنّة النبوية ، التي منها : حكم مسألة الوعيد ، والقطع بالنّار لأحد من أهل التوحيد .

وهذه أول مسألة – فيما قيل – وقع فيها النّزاع الطويل ، وبسببها (٢٧) حدثت بِدْعَة الاعتزال ، وارتكس أهلها في دَرْكَةِ (٢٨) الضلال .

ففي زمن التّابعين كالحسن البصري ، وابن سيرين (٢٩) .

اختلفت طائفة جِلّة ، في حكم الفاسق من أهل الملّة/. فذهب أهل السنة والجماعة : أنه لا يخرج من ملّة الإسلام بفسوقه عن الطاعة . وطائفة حكمت : بأنه لا مؤمن ولا كافر ، لكنه يُخَلّد في النّار بما ارتكب من الكبائر.

وكان هؤلاء فيما خلا من الزّمن ، يجلسون لأخذ العلم في حَلْقة الحَسن (٣٠)،

(٢٧) في النسخة الثانية : ولسبهــا .

(٢٨) الدَّركةُ : بالتحريك وقد يسكن وهي منازل في النار ، واسفل الدرج والوصول الى الشيء «النهاية» لابن الأثير .

(٢٩) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، أبو بكر ، امام وعالم وتابعي حليل ، تنسب إليه كتب في تفسير المنامات ، وهي مكذوبة عليه ، كانت وفاته سنة ١١٠ .

(٣٠) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد التابعي الجليل ، وامام أهل البصرة وأحد الفقهاء الفصحاء الشجعان ، ولد بالمدينة ، وسكن البصرة ، وكان يأمر الولاة وينهاهم ، وكانت له المواقف الشجاعة معهم ومنهم الحجاج بن يوسف ، ولم يخرج عليه مع أنه كان معدوداً في أصحاب سيدنا علي وإن كان لم يصح أنه روى عنه ، ولا تلتفت الى ما يتناقله المتصوفة من أن خرقتهم وأسانيدهم موصولة بعلي عن طريق الحسن بل إن الحسن البصري بريء منها ، وللعلماء موقف من أحاديث الحسن التي لم يصرح بالسماع فيها وهذا لا يعيبه ولا ينقص من قدره ولكن المنهج السليم يوجب عليهم ذلك . وقد حدث عن عدد كبير من الصحابة ، وكانت وفاته سنة ١١٠ .

فاعتزلوا الحلقة لمخالفتهم أهلها بما تقدّم ، فلقبوا بذلك : معتزلة ، لكن عن الخير إلى المأثم ، ثم أطلق الاعتزال على مذهبهم شُهرة ، وكان ذلك على رأس المائة الثانية من الهجرة ، ثم اتسع عليهم مجالُ الاعتزال مع ضيقه ، فتاهوا عن الحقّ وضلّوا عن طريقه .

وذهبت الخوارج إلى أن المسلم صاحب الذنوب الكبار، كافرٌ عندهم مخلّد في النار، وهذا مذهب باطل أحدثه أهل المروق، بتكفير من كان من أهل القبلة بالفُسوق.

والحقّ الذي لا ريب فيه ، ولا خلل يعتريه ، أن الحكم على مسلم معيّن بدخول النار ، غير جائز على ما جَزَم به جمهور أهل العلم وحُمال الآثار ، لانتفاء حكم الوعيد عنه ، وخُروجه سالماً منه : إمّا بتوبة خالصة ، أو حسنة ماحية ، أو مصيبة مكفرة ، أو شفاعة مقبولة ماضية . /

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل (١٣) رحمة الله عليه في كتاب «السنة » الذي رواه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخري ، عن الإمام أحمد قال : «هذه مذاهب أهل العلم [وأصحاب الآثار] (٣٢) وأهل السنة المتمسكين بعروتها (٣٣) ، المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليها إلى يومنا هذا ، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها » (٤٣) فذكر السنة . ومنها .

<sup>(</sup>٣١) هو إمام السنة في عصره بل وحتى يومنا هذا ، وكان العالم الصابر ، والامام المجتهد ، وقد جمعت له ترجمة وافية جعلتها جزءاً لمسائله التي جمعتها وطبعت بعضها ثم قدر الله فقدان تلك الاصول أثناء حوادث لبنان الأليمة . والله أسأل أن يكتب لي العون على جمع شتات ذلك واخراج تلك الترجمة . وقد كان مولده سنة ١٦٤ ووفاته في بغداد سنة ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣٢) من النسخة الثانية ونسخة القصيم ، وهو موافق لما في «مختصر طبقات الحنابلة» ١٥

<sup>(</sup>٣٣) في المطبوع ، وفي «مختصر طبقات الحنابلة» الصفحة ١٥ : بعروقها . وله وجه .

<sup>(</sup>٣٤) أي على عقيدة أهل السنة والجماعة ، التي أجملها الامام أحمد بن حنبل في كتابه .

قال: «والكفّ عن أهل القبلة ، ولا نكفر أحداً منهم بذَنْب ، ولا نخرجه من الإسلام بعمل ؛ إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ، فيُرْوى الحديث كما جاء وكما رُوي ، ونصد قُه ونقبله ، ونعلم أنه كما روي ، نحو: ترك الصلاة ، وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك . أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام . فاتبع الأثر في ذلك ولا تُجاوِزْهُ » . وذكر بقية شرح السنة (٥٠) .

ومعنى هذا الاستثناء المذكور: يُرُوى عن الزهري وغيره من أئمة المأثور، من أن حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (٣٦) ونحوه من الأحاديث يؤمن بها وتمرُّ على ما جاءت، كما أمرَّها من كان قبلنا، ولا يُخاض في معناها.

والذي عليه إجماع أهل الحقّ/ على أنّ الزاني ونحوه من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك ، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان ، إن تابوا سقطت عقوبتهم ، وإن ماتوا مُصِرّين على الكبائر ، كانوا في مشيئة الله إن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنّة ، وإن شاء عذّبهم ، ثم أدخلهم الجنّة .

<sup>(</sup>٣٥) انظرها في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفراء ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٣٦) قطعة من حديث متفق عليه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر كتاب «شرح السنة» للامام البغوي ، طبعنا ٨٧/١ . وقد اختلف باسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه ، انظر «شرح السنة» ٣٥/١ . و«دفاع عن أبي هريرة» للاستاذ صالح العلي العزي ، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ٥٩ وانظر كتاب «السنة ومكانتها في التشريع» لأستاذنا مصطفى السباعي رحمه الله ، فقد دافع عن هذا الصحابي الجليل دفاعاً جميلاً .

#### عَدَم جَواز اللعن

وقال العلامة شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا النّووي (٣٧) رحمة الله عليه: واتفّق العلماء على تحريم اللّعن ، فإنه في اللغة: الابعاد والطّرد. وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله . فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يُعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية ، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة ، إلّا من عَلِمْنا بنص شرعي أنّه مات على الكفر، أو يموت عليه: كأبي جهل وإبليس .

وأما اللّعنُ بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوصلة ، والكافرين . والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، والمصوّرين ، والظالمين ، والفاسقين ، والكافرين . ولعن الله من غيّر منار الأرض ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن انتسب إلى غير أبيه ، ومن أحدث في الإسلام حدثاً ، أو آوى محدثاً . وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان . والله أعلم . قاله في « شرح صحيح مسلم » (٣٨) .

(٣٧) يحيى بن شرف الدين النووي الحوراني الدمشقي الشافعي ، الإمام الزاهد الفقيه المحدث صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة ، وقد يسر الله لنا طبع كتابه القيم «روضة الطالبين» في اثني عشر مجلداً ، ويعتبر من أكبر كتب فقه الشافعية . كما قام استاذنا الألباني بتحقيق كتابه القيم «رياض الصالحين» الذي يسر الله لنا طبعه ، كان مولده سنة ٦٣١ ووفاته ٦٧٦ . وأظن أن المؤلف بدأ بنقل كلام الامام النووي ، لأن العلاء البخاري كان يكفر النووي أيضاً كما كفر العديد من العلماء .

(٣٨) والواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة: هي التي تطلب أن يوصل شعرها. والواشمة والموشومة مثل ذلك. والوشم: هو غرز الابرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى الموضع بأنواع من الكحل أو أي لون آخر، فيبقى اللون مع النقوش على الجلد. وما زال هذا فاشياً في بعض الأرياف، وفي أوربة وإفريقية وهو من العادات السمحة.

فلعن المسلم المعيّن حرام ، وأشد منه رميه بالكفر ، وخروجه من الإسلام ، وفي ذلك أمور غير مرضية .

منها: إشمات الأعداء بأهل هذه اللّه الزّكيّة، وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين، واستضعافهم لشرائع هذا الدين.

ومنها: أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى ، فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثماً ، وقل أن يسلم من رَمى بكفر مسلماً .

فقد خرّج أبو حاتم محمد بن حبّان في «صحيحه» عن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليلية: «ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما بها ، فإن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره» (٢٩). وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي ذرّ ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . وفي «صحيح البخاري» له شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

وصح عن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه أنّ رسول الله على قال : « ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله » . وخرّج أبو بكر البزّار في «مسنده» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال رسول الله / على الله ي إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فهو كقتله » (١٠)

قال : سَمَعَت عبدَ الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : « ما من مُسْلِمَيْن إلَّا وبينهما ستر من الله عزّ وجلّ ، فإن قال أحدهما لأخيه : كلمة هَجْر ، خرق سِتْرَ

(٣٩) متفق عليه . وهو من حديث ابن عمر ، وابي هريرة ، وابي ذر رضي الله عنهـــم .

(٤٠) وتمام الحديث «... ولعن المسلم كقتله» كذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن عمران أيضاً ، انظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني برقم ٧٢٣.

وتغيير منار الارض: هو تبديل حدودهـا لأخذ حق الآخرين ظلماً ، ويلحق به كل ظالم. وانظر «شرح مسلم» ١٠٥/الصفحة ١٠٥

الله الذي بينهما ، ولا قال أحدهما : أنت كافر ، إلا كفر أحدهما » .

تابعه محمد بن فضيل ، وأبو إسحاق الفِزاري ، عن يزيد .

فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد ، ولعلّ الشيطان يزين لمن اتّبع هواه . ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه ، أنه تكلم فيه بحق ورماه ، وأنه من باب الجرح والتّعديل ، لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك ، فكيف بالجليل !

هيهات هيهات ، إن في مجال الكلام في الرّجال عقبات ، مرتقيها على خطر ، ومرتقبُها هوى لا منجى له من الإثم ولاوزر (٤١) ، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه : ما السبب الذي هاج ذلك ؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك (٤٢) .

ورويناه من حديث الثوري ، عن يزيد بن أبي زياد َ (٤٣) ، عن عمرو بن سَلَمَة (٤٤) .

(٤١) الوزر: الملجأ

<sup>(</sup>٤٢) ولو أن بعض الناس ، أدركوا مثل هذا الكلام وعملوا بهذه النصوص ، لما وجد دعاة التكفير أعواناً لهم ينقلون أقوالهم نقل الببغاء!!

وعندي رسالة «ألفاظ الكفر» وأرجوا أن أتمكن من اخراجها لعالم المطبوعات قريباً إن شاء الله ويسر .

<sup>(</sup>٤٣) هو الهاشمي – موّلاهم – وهو ضعيف ، كبر فتغير حتى صار يُلقَن ، كما في «التقريب» فمثله يستشهد به ، ولا يحتج بحديثه . إذا انفرد .

<sup>(</sup>٤٤) في الأصل بكسر اللام: اشتبه عليه بعمرو بن سلِمة الجرمي، وإنما هو الهمداني كما في «التهذيب».

#### طبقات النقّاد \*

والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أموراً في تعديلهم وردهم ، منها: أن يكون المتكلم عارفاً بمراتب الرجال ، وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ، ومراتبهم من الأقوال / والأفعال ، وأن يكون من أهل الورع والتقوى ، مجانباً للعصبية والهوى ، خالياً من التساهل ، عارياً عن غرض النفس بالتحامل ، مع العدالة في نفسه والاتقان ، والمعرفة بالأسباب التي يُجرّح بمثلها الإنسان ، وإلا لم يقبل قوله فيمن تكلم ، وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم .

وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل ، الذين قُبل قولهم في الجرح والتعديل ، رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين ، وعلى سبيل نصيحة الأمة متكلمين ، كمن كان في المائة وستين من الهجرة ، وما قاربها من السنين في طبقة النقاد المهرة ، مثل :

شعبة بن الحجاج ، والأوزاعي ، والثوري سفيان ، ومالك ، واللّيث ، والحمادين (۱) ، ومحمد بن مطرف أبي غسان (۲).

<sup>\*</sup> على هامش الاصل وبخط المؤلف ابن ناصر الدين : في كثير من هؤلاء نظر لأنهم ليسوا من أهل النقد بل النقل . وقد استدرك ذلك بعد ذكر المحاملي .

<sup>\*\*</sup> تعذر عليّ وضع التراجم لكل علم مر في هذا الباب ، لذلك فكل من رقم له ، أو لم يترجم في مكان آخر سوف أعرف به في فهرس الأعلام في آخر الكتاب – إن شاء الله تعالى –

وكذلك ستجد أن ترتيب سنوات وفاتهم لم تكن متتابعات تماماً ، ولعل المؤلف رحمه الله ، راعي فيها تقسيم الطبقات على وجه التقريب ، وقد يكون السجع قرب وأخّر .

<sup>(</sup>۱) هما : حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي الحافظ ، قال أحمد : ثقة ما كان أثبته لا يكاد يخطىء مات بالكوفة سنة ٢٠١ .

وحماد بن سلمة بن دينار التميمي أو القرشي مولاهم أبو سلمة البصري ، أحد الأعلام ، قال القطان : إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الاسلام . وقال حماد : من طلب العلم لغير الله مُكر به ؛ توفي سنة ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) هو ابو غسان محمد بن مطرف التميمي ، نزيل عسقلان ، احد العلماء الاثبات.

ثم طبقة من كان قُبيل المائة الثانية (٣) ، من الأئمة الذين أقوالهم ماضية :

كعبد الله بن المبارك ، وجرير بن عبد الحميد ، وهُشيم بن بشير ، وسفيان ابن عيينة ، وإسماعيل بن عُليّة ، وأبي معاوية الضرير<sup>(٤)</sup> ، ويحيى بن سعيد القطان ، وهو أول من انتدب للنقد في هذا الشأن .

وبعده : عبد الرحمن بن مهدي وطبقته إلى حدود المائتين وثلاثين :

كأبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، والأمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وآخرين . /

ثم تلاهم بعد ذلك يحيى بن معين في نقد الرجال – ولا يضر اختلاف الرواية في واحدٍ بأقوال – وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ، وخلق من هذه الطبقة يُحكم بنقدهم ويُعمل ، مثل :

محمد بن عبد الله بن نمير (٥) ، ومحمد بن عبد الله بن عمار (٦) ، وعمرو بن على الفلاس (٧) ، وقتيبة (٨) ، ومحمد بن شار بُندَار (٩) .

<sup>(</sup>٣) يعني قبيل تمام المائة الثانية ، لأن وفاتهم كانت في هذه الحدود . فعبدالله بن المبارك مثلاً توفى سنة ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خازن التميمي مولاهم أحد الأعلام مات سنة ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) هو ابن نُمير بضم النون المهداني أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ أحد الأعلام، عظَّمه الامام أحمد وأجله، قال ابن حبان: مات سنة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر البغدادي الأسدي ، نزيل الموصل ، وأحدُ الحفَّاظ الكبار ، له كتاب في «معرفة العلل والرواة» مات سنة ٢٥٢ . وقيل قبل ذلك .

 <sup>(</sup>٧) أبو حفص الصيرفي الفلاس - نسبة الى الفلوس - الباهلي الحافظ ، أحد الأعلام ،
 مات بالعسكر - يعني في سرَّمَنْ رأى - سنة ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٨) هو قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم ، أبو رجاء ، أصله من «بغلان» من قرى «بلخ» . أحد أئمة الحديث ، توفي سنة ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٩) هو الامام الحافظ ، أحد أوعية السنة – وسمي بُنداراً : لأنه جمع أحاديث بلّده : والبندار هو : الدفتر الذي هو أصل ديوان الخراج بالفارسية – وقال الامام الذهبي :انعقد الاجماع على الاحتجاج ببندار توفي سنة ٢٥٢ .

وبعدهم: طبقة البخاري محمد بن إسماعيل.

وقبيل الثلاثمائة بقليل:

كمحمد بن يحيى الذهلي (١٠)، وعبد الله الدارمي (١١)، وأحمد بن الفرات (١٣)، وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم (٣)، وابن خالته أبي حاتم الرازيين (١٤)، وخلق من الأثبات.

ثم طبقة ما بين المائتين وسبعين إلى بُعيد الثلاثمائة من السنين:

كأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (١٥) ، ومحمد بن ماجه (١٦) .

<sup>(</sup>١٠) أبو عبد الله النيسابوري الذهلي ، الحافظ أحد الأعلام الكبار ، له رحلة واسعـة ، وعلامة في نقد الرجال ، وهو الذي جمع حديث الامام محمد بن شهاب الزهري في مجلدين كبيرين ، وكانت وفاته سنة ٢٥٨ رحمه الله .

<sup>(</sup>١١) هو عبد الله بن عبد الرحمن الــدارمي السمرقندي أبو محمد من كبار المحدثين وكان يضرب المثل بعقله وفضله ، كانت وفاته سنة ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١٢) الضبي أبو مسعود الرازي الحافظ ، أحد الأعلام ، نزيل أصبهان ، توفي بها سنة ٢٥٨ وله «مسند» وكان معاصراً للامام أحمد مقدماً عنده .

<sup>(</sup>١٣) هو الامام الحافظ ، أحد الأعلام ، عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي . قال الامام أحمد بن حنبل عنه : ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة الرازي . كانت وفاته سنة ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١٤) هو الامام الحافظ الكبير محمد بن ادريس الحنظلي مولاهم ، توفي سنة ٧٧٧ .

<sup>(</sup>١٥) هو الامام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن القاضي صاحب «السنن» توفي بمدينة الرملة في فلسطين ردها الله وسائر بلاد الاسلام. أو في مكة سنة ٣٠٤ ، ولا صحة لوفاته في دمشق.

<sup>(</sup>١٦) هو الامام محمد بن يزيد صاحب «سنن ابن ماجه» ولد سنة ٢٠٩ ، وتوفي سنة

وآخرين. منهم: أبو يعلى الموصلي (١٧)، وأحمد بن نصر الخفاف (١٨)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل (١٩)، وإبراهيم بن معقل النسفي (٢٠)، وأسلم بن سهل بَحْشُل (٢١).

ومن بعد عصرهم بقليل:

كالمصنف النبيل، إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (٢٢)، وعبد الله ابن أبي داود (٢٣)، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الامام (٢٤)، ومحمد بن

(١٧) هو محمد بن السلط التوزي نسبة الى مدينة في فارس ،بصري ، كانت وفاته سنة ٢١٧ . (١٨) لعله ابن شاكر الدمشقي المتوفى سنة ٢٩٧ ، أو الخزاعي أبو عبد الله الذي كان من أهل العلم والعمل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قتله «الواثق العباسي» بيده لامتناعه عن القول : بخلق القرآن في الفتنة سنة ٢٣١ . قال عنه الامام أحمد : رحمه الله ، لقد جاد بنفسه .

(١٩) هو الحافظ الكبير وابن امام أهل السُنة ، أبو عبد الرحمن ، حدَّث عن أبيه وخلق كثير ، وروى عن العلماء الاعلام وقال مترجموه : كان ثقة ، ثبتاً ، فهماً وقد روى كتب أبيه ، وله في «المسند» زيادات معروفة ، وروى عن أبيه «المسائل» المجودة النافعة . وقد حققتها واعددتها للطبع .

وقد حاول بعضهم التهوين من شأنه لربوايته كتاب أبيه «السنة» لما في الكتاب من فضح الجهمية ، والمرجئة .والمعتزلة وبيان عوارهم . ولد سنة ٢١٣ ، وتوفي في بغداد سنة ٢٩٠ .

(٢٠) ابراهيم بن معقل النسفي المتوفى سنة ٧٩٥.

(٢١) هو أبو الحسن الرزاز الواسطي ، الحافظ الثقة صاحب «تاريخ واسط» توفي سنة ٢٩٢ .

(٢٢) هو الامام ابن خزيمة ، ولد سنة ٢٢٣ وتوفي سنة ٣١١. أحد أوعية العلم الثابتين على السنة ، صاحب «الصحيح» الذي قام على تحقيقه الدكتور محمد مصطفى الأعظمى . وقد طبعناه ، بأربعة مجلدات .

(٢٣) هو الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب « كتاب السنن » المتوفى سنة ٢٧٥ .

(٢٤) هو الامام الفقيه المجتهد أحد الحفاظ ، وشيخ الحرم في مكة ، صاحب المؤلفات الكثيرة قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع

جرير<sup>(٢٥)</sup>، ويحيى بن صاعد<sup>(٢١)</sup>، وغيرهم من الأعلام.

ثم طبقة بعد العشرين / وثلاثمائة عام ، إلى بعد الأربعين من الأعوام:

كأبي حامد أحمد ابن الشرقي (٢٧)، وأبي جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي الامام (٢٨)، وعبد الرحمن بن أبي حاتم (٢٩)، وأبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو (٣٠)،

= ظهور الدليل ، وما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم ، كأكثر علماء زماننا ، أو من هو متعصب » .

وكانت وفاة ابن المنذر النيسابوري بمكة سنة ٣١٩.

(٢٥) هو الإمام محمد بن جعفر الطبري ، أحد أئمة المذاهب الفقهية . وصاحب «التفسير » و «التاريخ » المتوفى سنة ٣١٠ .

(٢٦) هو يحيى بن محمد بن صاعد ، أبو محمد الهاشمي بالولاء ، البغدادي ، رحل إلى الشام ومصر والحجاز وله عدد من المؤلفات وكلام متين في الرجال ، قال أبو علي النيسابوري : لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه ، والفهم عندنا أجل من الحفظ .

(٢٧) أحمد بن محمد النيسابوري ، صاحب «الصحيح» ، المتوفى سنة ٣٢٥.

(٢٨) صاحب العقيدة المشهورة باسم «العقيدة الطحاوية» وباسم «بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ». وقد طبعتها مفردة . كما طبعت شرحاً موجزاً لها للمحدث محمد ناصر الدين الألباني .

وسبق لنا طبع أعظم شروحها للعلامة ابن أبي العز الحنفي. وساعدني بتحقيقها جماعة من أفاضل العلماء، وخرّج أحاديثها وقدّم لها الالباني. كما استدرك عليها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. ورد الكثير من نقولها لمصادرها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وأضفت إليها «التوضيح» لكلام صاحب «التقرير».

(٢٩) هو الحافظ الكبير والناقد الشهير عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي أبو محمد صاحب المؤلفات المفيدة ، مثل «التفسير» و«الجرح والتعديل» وله كتاب في «الرد على الجهمية» و «مسند» و «المراسيل» ، كانت وفاته سنة ٣٢٧.

(٣٠) أبو جعفر المكي من حفاظ الحديث ، قال ابن ناصر الدين في مخطوطة «التبيان» له مصنفات خطيرة منها كتابه في «الضعفاء» وكان مقيماً بالحرمين وتوفي بمكة سنة ٣٢٢.

والحسين بن إسماعيل المحاملي (٣١) وغيرهم من نقاد هذا الأمر (٣٢).

ثم طبقة من كان من الناقدين ، إلى بعيد الثلاثمائة وسبعين :

كأبي الحسين عبد الباقي بن قانع (٣٣)، وأبي أحمد محمد بن أحمد العسال (٣٤)، وأبي حاتم محمد بن حبان (٣٥) والطبراني (٣٦)، وأبي أحمد عبد الله بن عدي (٣٧)، وعدة من الرجال.

ثم طبقة من كان بعدهم من الأعلام ، إلى حدود أربعمائة عام ، وفيها قل الاعتناء بالآثار ، لما ظهر من البدع وثار ، لاستيلاء آل بُويْه على العراق (٣٨) ، وبني عبيد الباطنية على مصر وغيرها من الآفاق (٣٩).

وكان في هذه الطبقة عدة من أئمة السنة النُّبل:

كأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وبه ختم معرفة العلل ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الضيّي (٤١) .

ثم من بعدهم إلى بُعيد الأربعمائة وثلاثين ، عدة من نقاد المحدثين : كعبد الغني بن سعيد ، وأحمد بن علي السليْماني (٤٣)، وأبي بكر أحمد بن .

(٣١) الفقيه المحدث قاضي الكوفة له «المحامليات» وهي أجزاء في الحديث، ويقال لهـا: «الأمالي»، توفي سنة ٣٣٠.

(٣٢) سبق وبينا أن بعضهم ليس من أهل النقد .

(٣٣) أبو الحسين البغدادي الأموي بالولاء ، من حفاظ الحديث ، ومن أصحاب الرأي تولى القضاء ، وكانت وفاته سنة ٣٥١ .

(٣٦) الحافظ سليمان بن أحمد صاحب المعاجم المتوفي سنة ٣٦٠ .

(٣٧) هو أبو أحمد ابن القطان الخرجاني العالم بالحديث والناقد لرجاله . وكتابه «الكامل في معرفة الضعفَاء والمتروكين من الرواة » مرجع لكل من جاء بعده ، وكان ثقة ، مات ٣٦٥ .

(٣٤) و (٣٥) و (٣٨) إلى (٤٣) أنظر تراجمهم في الفهرس. وهكذا كل من رقم له ولم يترجم هنا وذلك لضيق المكان هنا.

مردوية (٤٤)/ ومحمد ابن أبي الفوارس (٥٠)، وأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٢٦) ثم من كان من الأعلام إلى حدود الخمسين وأربعمائة عام:

كأبي عبد الله محمد بن علي الصوري (٤٧)، والحسن بن محمد الخلال (٤٠)، والخليل بن عبد الله الخليلي (٤٩)، وعدة من الرجال.

ثم من كان بعد الخمسين ، إلى حدود أربعمائة وثمانين :

كأبي بكر البيهقي (١٠) الامام ، وعبد الله بن محمد الأنصاري شيخ الإسلام (١٥) ، وأبي بكر أحمد بن علي خطيب بغداد (٢٥) ، وأبي عمر بن عبد البر (٥٣) ، وأبي الوليد الباجي (٤٥) وعدة من النقاد .

ثم من كان بعدهم إلى بعد الخمسمائة بقليل:

كأبي نصر علي بن ماكولا<sup>(٥٥)</sup>، والشيخ نصر المقدسي النبيل ، وأبي علي الحسين بن محمد الغساني<sup>(٢٥)</sup>، وأبي علي أحمد بن محمد البردَاني<sup>(٧٥)</sup>،

ثم من بعد الخمسمائة بنحو أربعين سنة مقدرة:

كمُحيي السنة الحسين بن محمد البغوي (٥٨)، والقاضي أبي علي الحسين بن

<sup>(</sup>٤٦) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الحافظ صاحب «حلية الأولياء» كانت وفاته سنة ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤٧) و(٥٠) إلى (٥٥) أنظر ترجمتهم في الفهرس.

<sup>(</sup>٤٨) خرَّج «مسند الإمام أحمد» على الصحيحين ، وكتاب «أخبار الثقلاء» ونسبته الى صناعة الخلَّ وبيعه ، وكانت وفاته سنة ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤٩) القزويني الحافظ له كتاب « الارشاد في علماء البلاد » كانت وفاته سنة ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥٦) الجيَّاني الأندلسي ، من أهل قرطبة ، المحدث ، كانت وفاته سنة ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٥٧) المستملي الحافظ الثقة البغدادي الحنبلي المتوفي سنة ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥٨) كذا في جميع الأصول ، وإنما هو الحسين بن مسعود بن محمد ، له ترجمة في كتابنا «شرح السنة» الذي طبعناه للمرة الأولى ، وقد تم طبعه والحمد لله. (١٥) مجلداً .

سگرة(٥٩).

ثم من كان من نقاد المحدثين بعد الخمسمائة وأربعين:

كأبي الفضل محمد بن ناصر (٢٠)، والسِّلَفي أحمد بن محمد ابن أبي طاهر (٢١)، والقاضي عياض (٢٦)، ويوسف ابن الدباغ أبي الوليد (٣٠)، وأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المفيد (٢٤)، وأبي العلاء الحسن بن أحمد شيخ همذان (٢٥)، وأبي موسى محمد ابن أبي بكر المديني ، محدث أصفهان ، وأبي القاسم علي بن عساكر حافظ الشام (٢٦)، وأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن السمعاني الامام (٢٧).

ثم من كأن إلى حدود الستمائة وبُعيدها من نقاد الرجال:

كعبد الحِق الاشبيلي<sup>(۱۸)</sup>، وأبي القاسم خلف ابن بشكوال<sup>(۱۹)</sup>، وأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي<sup>(۷۱)</sup>، وعبد الرحمن ابن الجوزي العالم الجواد<sup>(۱۱)</sup>، وأبي المحاسن عمر بن علي الدمشقي<sup>(۷۷)</sup>. وعدة من النقاد:

كعبد الغني المقدسي (٧٣)، وعبد القادر الرهاوي(٧٤)، وعبد العزيز بن الأخضر

(٥٩) و(٦٢) إلى (٧٠) انظر فهرس الاعلام آخر الكتاب .

<sup>(</sup>٦١) انظر كتاب «الحافظ ابو طاهر السلفي» تأليف الأخ الدكتور حسن عبد الحميد رجمه الله تعالى ، وهو من مطبوعاتنا . وكانت وفاة السلفي سنة ٥٧٦ .

<sup>(</sup>٧١) هو الامام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، هو صاحب المؤلفات الكثيرة جدًا ، ومن أعظمها تفسير القرآن الكريم «زاد المسير في علم التفسير» وقد يسر الله لنا طبعه لأول مرة ، وكانت وفاته سنة ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٧٣) هو العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المحدث الحنبلي . المتوفي سنة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧٤) هو الحافظ أبو محمد عبد القادر الرهاوي الحنبلي سمع الكثير ، وجمع «الاربعون المتباينة الاسناډ والبلاد » ، وكان حافظاً ثبتا كثير التصنيف ، ولد سنة ٥٣٦ ، وتوفي سنة ٦١٢ .

ببغداد (٥٥)، وعلى بن المفضل الاسكندراني (٧٦)، وأبي نزار ربيعة بن الحسن اليماني (٧٧).

ثم كان في المائة السابعة طائفة ، لمن تقدم تابعة :

كأبي الحسن علي ابن القطان النبيل (٨٧)، واسماعيل ابن الانماطي (٧٩)، ويوسف ابن خليل (٨٠)، والضياء محمد بن عبد الواحد، وأبي الربيع سليمان بن موسى الناقد (٨١).

ثم من بعدهم جماعة من الأعلام: كأبي عمرو عثمان ابن الصلاح الامام  $^{(\Lambda')}$ ، والزكي عبد العظيم المنذري  $^{(\Lambda')}$ ، وأحمد بن محمود الجوهري  $^{(\Lambda')}$ .

ثم طبقة النووي شيخ الإسلام ، وأبي محمد عبد المؤمن الدمياطي (٥٠) الامام ، والمحب أحمد بن عبد الله الطبري مصنف « الاحكام  $(^{\Lambda}^{\Lambda})$ ، والعلامة أبي الفتح محمد ابن دقيق العيد $(^{\Lambda})$ ، وأحمد بن فَرْح الاشبيلي المفيد $(^{\Lambda})$ .

ثم من بعدهم طبقة:

<sup>(</sup>٧٥) هو أبو محمد عبد العزيز بن محمود الجُنادذي النيسابوري الحنبلي المعروف بابن الأخضر بالغ في الطلب وحصل الاصول، وصنف مجموعات حسنة في كل فن، من مؤلفاته «المقصد الأرشد في ذكر من روى عن أحمد» في مجلدين، توفي في بغداد سنة ٦١١.

<sup>(</sup>٧٦) اللخمي المقدسي المتوفى سنة ٦١١ .

<sup>(</sup>۷۷) الحضرمي الصنعاني اليماني الشافعي المحدث، قال عنه ابن ناصر الدين: الذماري ... الحافظ الفقيه الشافعي ، كان إماماً حافظاً فقيهاً ، ماهراً لغوياً أديباً ، شاعراً توفي سنة ٢٠٩

<sup>(</sup>٧٨) إلى (٨٢) انظر ترجمتهم في الفهرس

<sup>(</sup>٨٣) كانت وفاته سنة ٦٥٦ ومن مؤلفاته القيمة «مختصر صحيح مسلم» وهو من مطبوعاتنا بتحقيق المحدث الألباني . كما يقوم بتحقيق كتابه «الترغيب والترهيب» وتقسيمه إلى صحيح وضعيف .

<sup>(</sup>٨٤) الى (٨٧) تكرم وانظر ترجمتهم في الفهرس وشكرًا (٨٨) أبو العباس شهاب الدين اللخمي ، نزيل دمشق ، الشافعي ، من علماء الحديث ، له منظومة في ألقاب الحديث أولها : غرامي صحيح والرجا فيك معضل . توفي سنة ٦٩٩ .

أبي الحجاج المزِّي حامل راية هذا الشان ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن . وأبي العباس أحمد ابن تيمية عَلَمُ الأعيان ، والقاسم ابن البرزالي ناقد الرجال ، وأبي عبد الله محمد ابن الذهبي صاحب «ميزان الاعتدال » ، ومحمد بن عبد الرحمن بن سامة (٨٩)، ومحمود ابن أبي بكر الفرضي العلامة (٩٩)، وعبد الكريم الحلي قطب الدين (٩١)، ومحمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس ؛ في آخرين .

#### ثم طبقة:

محمد بن عبد الهادي المفيد ، والمؤرخ الدهلي سعيد ، وأحمد بن مظفر أحد الأيقاظ ، وخليل العلائي فقيه الحفاظ ، والعلامة إسماعيل ابن كثير ، صاحب « التاريخ » و « التفسير » ، والسيد الحسيني محمد بن علي بن الحسن الشامي ، وأبي المعالي محمد بن رافع السلامي .

وطائفة ناقدة محررة:

كشيخنا أبي بكر محمد بن للحب صاحب كتاب « التذكرة »(٩٢).

<sup>(</sup>٨٩) كذا في الاصول المخطوطة ، وفي المطبوعة : ابن شامة ، وهو غلط . وسببه عدم معرفة الناسخ أو الطابع للاصلاح القديم بوضع اشارة الاهمال .

وهو محمد بن عبد الرحمن بن سامة الدمشقي ، المولود سنة ٦٦٢ ، واستوطن مصر ، ومات سنة ٧٠٨ ، وقد رافق ابن تيمية في الطلب ، كما في ترجمة «المزي» رقم ٨٣. وانظر «الدرر الكامنة» ١١٧/٤ .

<sup>(</sup>٩٠) سمع من اصحاب ابن طبرزد ، وكانت وفاته سنة ٧٠٨ عن ست واربعين سنة ، قال عنه الذهبي : كان معنيًا بهذا الشأن ، فصيح القراءة ، كثير الشيوخ .

<sup>(</sup>٩١) عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الاصل والمولد ، المصري الاقامة والوفاة توفي سنة ٧٣٥ . من حفاظ الحديث وقال عنه الذهبي : كان حسن السمت متواضعًا ، ملازمًا للعلم .

<sup>(</sup>٩٢) وإن تراجم المتأخرين منهم ، هي ضمن كتابنا هذا .

#### الطعن بسبب المذهب

فإذا نظرنا في كلام من ذكر وأشير إليه ، رأينا كلاً منهم يُعتمد في الجرح والتعديل عليه ، ولم نر أحداً منهم عمد إلى إمام جليل ثقة نبيل ، رماه عن الاسلام بالتحويل ، ولا أفصح بكفره تصريحاً ، ولا حكم عليه بعد موته بالكفر تجريحاً ، حاشا أئمة هذه السنة من الميل عن سنن الهدى ، أو الانحراف إلى قلة الانصاف باتباع الهوى ، لكن بعض الأعيان ، تكلم في بعض الأقران ، مثل كلام أبي نعيم (۱) في ابن منده (۱) ، وابن منده فيه (۱) ، فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة ، بل ولا نحكيه ، لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد ، رآه إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاثة من هذه المهالك .

ومن نظر في التاريخ الاسلامي فضلاً عن غيره حقق ذلك ، وما وقع منه في الأغلب ، كان سببه المذهب (٤) .

ولقد قال إمام التعديل والجرح، والمعتمد عليه في المدح والقدح، أبو عبد الله محمد ابن الذهبي فيما وجدته بخطه:

<sup>(</sup>١) أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الانصاري صاحب «حلية الاولياء» وكان حافظاً صادقاً ، توفي سنة ٤٣٠ وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) وابن منده ، هو الحافظ محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى ، وكلهم من أهل الحديث والعلم وجده الاعلى اسلم ايام الصحابة . وكان حافظاً صادقًا من أوعية العلم .

<sup>(</sup>٣) والذي اشاراليه . هو ان ابن منده ، انتقد على ابي نعيم بعض أمور في العقيدة ، وكل من يطالع «حلية الاولياء» يجد ان ابا نعيم قد تساهل فيها كثيرًا ، بل هي مع ما فيها من خير ، لا تخلو من خرافات ، وقواعد تعتبر من اسباب الانحطاط في هذه الأمة .

وما ذكره ابونعيم عن ابن منده بعد ذلك ، زعمه بانه لماكبر اختلط في آخر عمره ، وتخبط في «أماليه» ونسب الى جماعة اقوالاً في المعتقدات لم يُعَرفوا بها . =

«ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفي والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة ، أو نعت الباري بنعوت المعدوم .

كما أن جماعة من علماء الأثر، بالغوا في الاثبات وقبول الضعيف والمنكر، ولهجوا بالسنة والاتباع.

فحصل الشغب ووقعت البغضاء ، وبدّع هذا هذا ، وكفّر هذا هذا . ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين / وأن نكفر مسلماً موحداً بلازم قوله ، وهو يفر من ذلك اللازم ، وينزه ويعظم الرب » . انتهى قول الذهبي .

<sup>=</sup> وقال الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ ١٠٣٣ : لا بعباً بقول واحد منهما في صاحبه .
وهذا صحيح بعد ان عرف الامام الذهبي . ان كل ما كان منهما هو من جهة الرأي ،
مع صدق كل منهما .

ولوكان الأمر يتعلق بصدق أحدهما ، أو سوء معتقده ، أو صحة نقله عن سلفه . يحكى وينقل مع دليله وصحته .

ورحم الله الامام احمد بن حنبل حيث قال : اذا سكت انت ، وسكت أنا ، فمن اين يعرف الصحيح من الضعيف .. ولولا هذا لما عرفنا الحق من الباطل .

<sup>(</sup>٤) أي: التعصب للمذهب، وقد ذَمَّ اللهُ ورسولهُ العصبية، كما نهى الأئمة الأعلام عن التعصب –المذهبي، ولكننا – مع الاسف – ما نزال نرى اثار هذا التعصيب – حتى اليوم – للمذاهب، والأشخاص، والبلاد، والأقطار..!! وهذ يصل بصاحبه إلى الابتعاد عن العدل حتى يرى شرار قومه خيارًا، وخيار غيرهم أشرارًا. والعياذ بالله.

# سبب تأليف الكتاب

وجمهور النقاد ، وأئمة أهل الاسناد ، كلامهم منقسم في الجرح والتعديل ، إلى قوي ، ومتوسط ، وكلام فيه تسهيل . وفي عصرنا هذا الذي قل فيه من يدري هذا الفن أو يرويه ، أو يحقق تراجم من رأى من أهل مصره ، فضلاً عمن لم يره أو مات قبل عصره ، قد نطق فيه من لا خبرة له بتراجم الرجال ، ولا عبرة له فيما تقلده من سوء المقال ، ولا فكرة له فيما تطرق به إلى تكفير خلق من الاعلام بأن قال :

# ﴿ من سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافراً ، لا تصح الصلاة وراءه ﴾

وهذا القول الشنيع الذي نرجو من الله العظيم أن يعجل لقائله جزاءه ، قد أبان قدر قائله في الفهم ، وأفصح عن هبلغه من العلم ، وكشف عن محله من الهوى ، ووصف كيف اتباعه لسبيل الهدى ، ولا يُردّ بأكثر من روايته عنه ، ونسبته إليه (۱) . فكلام الإنسان عنوان عقله ، يدل عليه . أما علم هذا القائل أن لفظة «شيخ الاسلام» تحتمل وجوهاً من معاني الكلام / .

<sup>(</sup>١) لأن الكثير من الأمور المعيبة التي تصدر عن بعض الناس ، يعرف كل واحد أنها كاذبة ، أو مغرضة ، ويلوم صاحبها لذلك فيكفي أن يقال : إن قائل هذا الكلام فلان .. ليكون ذلك عليه عارًا ومسبة .

## معنى «شيخ الإسلام»

منها أنه شيخ في الاسلام قد شاب ، وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب ، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة : أنه « من شاب شيبة في الاسلام فهي له نور يوم القيامة » (١).

ومنها ما هو في عرف العوام: أنه العدة ، ومفزعهم إليه في كل شدة . ومنها أنه شيخ الاسلام بسلوكه طريقة أهله ، قد سلم من شر الشباب وجهله ، فهو على السنة في فرضه ونفله .

ومنها شيخ الاسلام بالنسبة الى درجة الولاية ، وتبرك الناس بحياته ، فوجوده فيهم الغاية .

ومنها أن معناه المعروف عند الجهابذة النقاد ، المعلوم عند أئمة الاسناد : أن مشايخ الاسلام والأئمة الاعلام هم المتبعون لكتاب الله عز وجل ، المقتفون لسنّة النبي على النبي على الذين تقدموا بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قرآآته ، وأسباب نزوله ، وناسخه ومنسوخه ، والأخذ بالآيات المحكمات ، والايمان بالمتشابهات . قد أحكموا من لغة العرب ما أعانهم على علم ما تقدم ، وعلموا السنة نقلاً وإسناداً . وعملاً بما يجب العمل به اعتماداً ، وإيماناً بما يلزم من ذلك اعتقاداً ، واستنباطاً للأصول والفروع / من الكتاب والسنة ، قائمين بما فرض الله عليهم ، متمسكين بما ساقه الله من ذلك إليهم ، متواضعين لله العظيم الشان ، خائفين من عثرة اللسان ، لا يَدَّعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيل ، عالمين أن الذي أوتوا من العلم قليل ، فمن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمام ، واستحق أن يقال له : شيخ الاسلام .

وإذا نظرنا في مشايخ الاسلام ، بعد طبقة الصحابة ، وجدنا منهم خلقاً بهذه المثابة ، رأينا أن نذكر الآن منهم عصابة :

<sup>(</sup>١) «صحيح الجامع الصغير» للألباني رقم ٦١٨٣.

#### فبالمدينة : كسعيد بن المسيّب المخزومي ، وبقية الفقهاء السبعة (١) وغيرهم .

(۱) اختلف العلماء فيهم فأكثر علماء الحجاز على أنهم : سعيد بن المسيب ، عروة بن الزبير ، القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث ، خارجة بن زيد ابن ثابت ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي ، وجمعهم القائل :

فخذهم : عبيد الله ، عروة ، قاسم سعيد ، أبو بكر ، سليمان خارجة وسبب الخلاف ، أن المدينة كانت ، على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم ، تعج في عهدهم بالعلماء الفقهاء .

قال أحمد في كتاب «العلل» ٤٠٨/١ ... قال الاعمش : قدم علينا عبد الله ابن ذكوان أبو الزناد ، فسألناه عن فقهاء المدينة ؛

فقال : كان فيها أربعة : سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، وعبد الملك بن مروان .

وفي «العلل» المسألة ١٤٤ قال الزهري: أدركت من قريش أربعة بحور سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبا سلمة ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله . والفقهاء السبعة وهم :

اً - القاسم بن محمد بن أبي بكر المولود ٢٤ المتوفي ١٠٦ – تقريبًا . وفي «شرح السنة » للامام البغوي بتحقيقي مع الشيخ شعيب الارناووط ٢١٢/١ : سنة إحدى أو اثنين وماية .

- ٢ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٩٨ .
- ٣ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٢٣-٩٤ تقريبًا .
  - ٤ سليمان بن يسار المولود ٢٧ ١٠٠ تقريبًا .
    - عروة بن الزبير ٢٣ ٩٤ تقريبًا .
    - ٦ سعيد بن المسيب ١٥٠-٩٤ تقريبًا .
    - ٧ خارجة بن زيد ٣٠٠-١٠٠ تقريبًا .

وقد وجدت جواباً مخطوطاً لشيخ الاسلام ابن تيمية عن «المجددون في الاسلام» أنقله بنصه .

بسم الله

جواب أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : =

# وبمكة مثل: عطاء ابن ابي رباح (٣)، وطاووس (١)، ومجاهد (١٠).

علانقل أنَّ قَدَرَ القرنِ أربعون سنةً فكان قوام الناس بخمسة: بخليفتهم وفقيههم ومحدثهم ، ومقريهم ، وزاهدهم . ذكرت من : كان الرئيس من هؤلاء في رَّس كَنَّ قرن :

الطبقة الاولى كون الخليفة عند رأس الأربعين من الهجرة :علي بن أبي طالب . و عَقيه : ابن عباس ، والمحدث : ابن عمر ، والمقري : زيد بن ثابت، والزاهد : أبو المدد ،

الطبقة الثانية : كان الخليفة عبد الملك بن مروان ، والفقيه : سعيد بن المسيب ، و محمت : أنس بن مالك ، والمقري : مجاهد ، والزاهد : الحسن .

الطبقة الثالثة : كان الخليفة عند رأس العشرين والمائة هشام بن عبد الملك . و تعقيه : القاسم بن محمد : والمحدث : الزهري ، والمقري : ابن كثير ، والزاهد : مالك بن ديدر . الطبقة الرابعة : كان الخليفة عند رأس الستين والمائة المهدي ، والفقيه : مالكًا . و محدث : سفيان الثوري ، والمقري : نافعاً ، والزاهد : ابراهيم بن أدهم .

الطبقة الخامسة : كان الخليفة عند رأس الماثتين المأمون ، والفقيه : الشافعي ، والمحدث : يحيي بن معين ، والمقري : يعقوب الحضرمي ، والزاهد : معروف الكرخي .

الطبقة السادسة : كان الخليفة عند رأس الأربعين ومائتين : المتوكل ، والفقيه : أحمد ابن حنبل ، والمحدث : السجستاني ، والمقري : قالون ، والزاهد : أبو يزيد .

والله أعلم بالصواب . انتهى .

(٣) هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجل العلماء والفقهاء ، وكان مفتي مكة ومحدث الحرم ، وكان عبدًا أسودًا ، توفي في مكة سنة ١١٤ .

(٤) هو طاووس بن كيسان الخولاني بالولاء من أكابر التابعين فقهاً وروية وتقشفً وجرأة على وعظ الخلفاء، توفي بالمزدلفة وصلى عليه هشام بن عبلا الملك سنة ١٠٦.

(٥) هو مجاهد بن جبير المكي التابعي مولى بني مخزوم القارىء المفسر وفيمه يسب ينه من تفسير اختلاف عند أهل العلم ، وقد نقل عنه الامام ابن الجوزي في تفسيره (زد سير في علم التفسير) الشيء الكثير وهو من مطبوعاتنا ، وقد طبع شيء من تفسيره بإشر ف تصديق الفاضل الشيخ عبد الله الأنصاري .

وبالعراق: كالحسن البصري، وابن سيرين، وعامر الشعبي (٢٠). وبالشام: نحو جنادة ابن أبي أمية (٧٠)، وحسان بن عطية. وآخرين من الطبقة الأولى من التابعين، ومن بعدهم:

كمالك بن أنس ، وابن أبي ذئب <sup>(٨)</sup> بالمدينة .

وابن جريج (٩) ، وسفيان بن عيينة بمكة . والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز بالشام (١٠) . والليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث(١١) بمصر . وسفيان الثوري ، وحماد بن زيد بالعراق (١٣) . وعبد الله بن المبارك/ بخراسان .

(٦) هو عامر بن شراحيل الحميري، التابعي الكبير وكان مشهوراً بالحفظ ثقةً في الرواية، فقيهاً شاعراً، وكان مع عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز،، توفي بالكوفة سنة ١٠٣.

(٧) لعله جنادة بن أبي أمية ♥ مالك •الأزدي الزهراني من كبار الغزاة في العصر الاموي وقائد غزوات البحر أيام خلافة معاوية وشهد فتح مصر ودخل جزيرة رودس فاتحا سنة ٥٠٠ .

(٨) هو محمد بن عبد الرحمن القرشي تابعي من رواة الحديث وكان يفتي في المدينة وكان من أفاضل أهل عصره علماً وورعاً ، سئل الامام أحمد عنه وعن الإمام مالك فقال : ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع ، وأقوم في الحق من مالك عند السلاطين ، كانت وفاته سنة ١٠٨.

(٩) هو عبد الملك بن عبد العزيز فقيه الحرم المكي ، كان امام أهل الحجاز وأحد أوعية العلم ، وكان ثبتاً إذا صرح في التحديث ، رومي الأصل ، مكي المولد والوفاة كانت وفاته سنة ١٥٠ .

(١٠) هوسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي فقيه دمشق في عصره الحافظ الحجة قال عنه أحمد بن حنبل: ليس بالشام أصح حديثاً منه، كانت وفاته سنة ١٦٧.

(١١) هو أبو أمية عمرو بن الحارث الانصاري ، أصَّله من المدينة ، وتوفي بمصر حيث كان محدثها فقيهًا ، وكان من أحفظ أهل زمانه للحديث والشعر توفي سنة ١٤٧ .

(١٢) هو الامام حماد بن زيد الجهمي البصري ، فقيه ، شيخ العراق في عصره خـرج له الأئمة الستة وغيرهم كانت وفاته سنة ١٧٩ .

وهلم جرا في كل عصر وأوان. وطبقة من الأعلام الأعيان. لكن كل طبقة دون التي قبلها فيما نعلم. والفضل للسابق الذي سلف وتقدم ، فكل مقام له مقال ، وكل زمان له أثمة ورجال. أين طبقة شيخ الاسلام أبي زكريا النووي من طبقة من أخذ عنه ؟ بل أين طبقة شيخ الاسلام أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي(٣) من طبقة أهل عصرنا ؟ حفظ الله خيارهم بما حفظ به الأبرار ، وأصلح شرارهم من ارتكاب الهوى الذي يهوي بصاحبه في النار.

نعم ، جماعة من الشافعية والحنابلة في طبقة شيوخ شيوخنا ومن فوقهم بقليل أطلَقَ على كل واحد منهم: شيخ الاسلام ، طائفة من أئمة الجرح والتعديل: كأبي محمد عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري(١٤)، وأبي الفتح محمد بن علي القُشيري(١٥)، وأبي محمد عبد الله بن مروان الفارقي(١١) الشافعيين. وأبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي أول قضاة الحنابلة بدمشق(١٧)، وأبي محمد مسعود بن أحمد الحارثي(١٨)، وأبي العباس أحمد ابن تيمية الحنبليين. فهؤلاء

<sup>(</sup>١٣) هو عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي؟ الفقيه الاصولي ، من فقهاء الشافعية ، وله كتاب «المهمات على روضة الطالبين للنووي » . وقد يسر الله لنا طبع كتاب «الروضة » في اثني عشر مجلداً ، وهو من أكبر كتب الفقه الشافعي ، وكانت وفاة الأسنوي سنة ٧٧٢ .

<sup>(</sup>١٤) هو عبد الرحمن ابراهيم المشهور بتاج الدين الفركاح مصري الأصل، دمشقي الاقامة والوفاة، من علماء الشافعية. قال ابن شاكر: بلغ رتبة الاجتهاد، المتوفى سنة ٦٩٠.

<sup>(</sup>١٥) المتوفى سنة ٧٠٧ كما في «طبقات الشافعية».

<sup>(</sup>١٦) المتوفى سنة ٧٠٣ كما في «طبقات الشافعية».

رور المسول المس

<sup>(</sup>١٨) هو مسعود بن أحمد الحارثي ، نسبة الى الحارثية من قرى غربي بغداد ، ولد ونشأ بمصر وسكن دمشق وتولى مشيخة الحديث النورية ثم عاد الى مصر فدرس بجامع ابن طولون وولي القضاء سنة ٧٠٩ وكان سنياً أثرياً متمسكاً بالحديث حافظاً ، ثقة متمكناً من فقه الامام أحمد ، توفي سنة ٧١١ .

بعض من سمي بشيخ الاسلام من هذه الطبقة ، وتسميتهم بذلك مشهورة محققة (١٩).

ومع احتمال وجوه معاني / لفظة شيخ الاسلام ؛ كيف يكفر من سمى بها ابن تيمية الامام ؟! كما زعمه بعض من لا يدري [ويدري أنه لا يدري] ، أو يدري لكن هواه يصده عن الحق أن يعتمد عليه.

ولقد صدق العلامة الامام ، قاضي قضاة الاسلام ، بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البَّر بن يحيى السُبكي الشافعي ، رحمه الله ، حيث يقول لبعض من ذكر له الكلام في ابن تيمية ، فقال : والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل ، أو صاحب هوى ً ، فالجاهل لا يدري ما يقول ، وصاحب الهوى يصده , هواه عن الحق بعد معرفته به (٢٠) . انتهى .

مع أن جماعة من الأئمة ، فيهم كثرة ، ترجموه بذلك وشهروا بإمامته ومرتبته وقدره ، أتراهم بهذا من الكفار الذين استوجبوا خلود النار؟ لا والذي يقول للشيء : كن فيكون فع إنّا للهِ وإنّا إِليْهِ راجِعُون ﴾ (٢١) .

<sup>(</sup>١٩) وقد استعملت هذه التسمية قديماً . فقد أطلقها الامام أحمد على : أحمد بن عبد الله بن يونس وغيره .

كما أطلقها الامام الشافعي على: الحسن بن زنجويه «الجواهر المضيئة» ١٥٧ ، وقد أطلقها الحافظ ابن حجر العسقلاني: على محمد بن محمد بن عرفة الورتمي التونسي «انباء الغمر» ١٩٢/٢.

بل ومنذ ثلاثمئة سنة تطلق على مشايخ الأزهر ، ومفتي استانبول وغيرهم .

كما أطلق هذا اللقب ، على عدد كبير من العلماء وكثير منهم لا يداني ابن تيمية .

<sup>(</sup>۲۰) ستجدها في ترجمته رقم ١٦.

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة ٢. الآية ١٥٦

## منهج المؤلف في الكتاب

وها أنا بعون الله العليّ الكبير، ذاكر من أثنى عليه بذلك وبغيره من الجم الغفير، ممن حضرني ذكره (٢٢)، وظهر لي بل لزمني إشاعته ونشره، ليعلم من حكينا عنه التكفير بذلك، ما وقع فيه من المآثم والمهالك.

ولقد كان العلامة الإمام / قاضي قضاة مصر والشام ، أبو عبد الله محمد ابن الصفي عثمان ابن الحريري الأنصاري الحنفي ، كان يقول : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الاسلام فمن ؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في ترجمته ، لأني رتبت أسماء من شهد لابن تيمية من الأعلام بإمامته ، وأنه شيخ الإسلام ، على حروف المعجم المألوفة ، اتباعًا للطريقة المعروفة (٢٣).

وابتدأت من ذلك بالمحمدين، تبركاً باسم سيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واقتداء بأول من رتب الأسماء على الحروف من المحدثين، وهو أبو عبد الله البخاري شيخ الاسلام والمسلمين(٢٤).

(٢٢) وهذا صحيح ، فمن أراد حصر من أثنى على ابن تيمية ، ما استطاع ذلك .

(۲۳) ويقصد الحروف الهجائية (أ – ب – ت) غير أنه قدّم كل من كان اسمه (محمد) ، على من كان اسمه (ابراهيم) . وقدم من كان اسم أبيه (محمد) على من كان اسمه (محمد بن ابراهيم) . ثم ألحق ذلك بمن اسمه (أحمد) ، لأنهما من أسماء النبي عليلية ، اتباعا منه لبعض العلماء السابقين . ثم ألحق بهم من كان اسمه (ابراهيم) و(اسحاق) وهكذا . وكل ذلك ، من غير اعتبار للألقاب والكني .

وقد جعلت لكل ترجمة عنوانا بما اشتهر به المترجم له ، مع اسمه واسم أبيه وسنة وفاته . وستجد في الفهارس ، ما تستدل به على كل عَلَم بما عرف به ، أو يظن أنه يدل عليه .

(٣٤) تلاحظ هنا نكتة لطيفة حيث وصف الامام محمد بن اسماعيل البخاري بر (شيخ الاسلام). لأن بعض اصحاب العلاء يقفون من الامام البخاري ،موقفاً غير لائق ، ولرده عليهم في أمور من العقائد ، والفقه ، والتراجم .

#### ١ - ابن سيد الناس

#### (محمد بن محمد ۷۳٤)

فنهم الشيخ الامام الحافظ الفقيه العالم الأديب البارع فتح الدين أبو الفتح محمد ابن الحافظ أبي عمر محمد ابن الحافظ العلامة الخطيب أبي بكر محمد ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى ابن أبي القاسم ابن سيد الناس اليعمري الأندلسي الإشبيلي ، ثم المصري الشافعي .

مولده بالقاهرة في العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمائة . وتوفي يوم السبت حادي عشر/ شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بالقاهرة ، وصلي عليه من الغد ، ودفن عند ابن أبي حمزة (١) ، وكانت جنازته مشهودة ، وله مصنفات مفيدة ، ومؤلفات حميدة ، منها كتاب «النفح الشذي في شرح كتاب الترمذي » .

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (٢): قال الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيد الناس اليَعْمُري المصري ، بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ المزي:

وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً ، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته ، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته ، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته . أو حاضر بالملل والنّحل لم يُرَ أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته ، برز في كل فن على أبناء جنسه ، ولم تر عين من رآه مثله ، ولا رأت عينه مثل نفه من درايته ،

<sup>(</sup>١) وقبر ابن أبي حمزة في القاهرة كما في «النجوم الزاهرة» ٧٣٤/٩

<sup>(</sup>٢) وذكر بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» صفحة(٩). وسوف يرد بعضها في تقريظ العلامة سبط ابن العجمي ، في زوائد النسخة الثانية في الصفحة (٢٧٤).

كان يتكلم في التفسير، فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحره العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله/ في روضة/ وغدير.

إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد ، وأكب (٣) أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد ، فحفظوا عنه في ذلك كلاماً ، أوسعوه بسببه ملاماً ، وفوقوا لتبديعه سهاماً ، وزعموا أنه حالف طريقهم ، وفرق فريقهم ، فنازعهم ونازعوه ، وقاطع بعضهم وقاطعوه .

ثم نازع طائفة أخرى ينسبون من الفقر إلى طريقة ، ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة ، فكشف تلك الطرائق ، وذكر لها على ما زعم بوائـق .

فآضت (٤) إلى الطائفة الأولى من منازعيه ، واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه ، فوصلوا بالأمراء أمره ، وأعمل كلّ منهم في كفره فكره ، فرتبوا محاضر (٥) ، وألبوا الرويبضة (٦) للسعي بها بين الأكابر ، وسعوا في نقله إلى حاضرة المملكة بالديار المصرية (٧) فنقل ، وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل ،

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل والذي في النسخة الثانية وفي «العقود الدريّة»: وألَّب.

<sup>(</sup>٤) آضت: التجأت.

<sup>(</sup>٥) تقارير جماعية فيها الافتراء عليه. ومن ذلك اتهامه بمحاولة الاستياد على المخكم!! وقد عُرف ذلك في حياته. أنظر «الأعلام العلية» للشيخ عمر بن علي البزار الصفحة ٦٦ الطبعة الثالثة – بتحقيقي – و«ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية» للاستاذ محمد كرد على الصفحة (٣٤) بتحقيقي

<sup>(</sup>٦) الرُويبضة: الرجل التافه ، ينطق في الأمور العامة. وقال ابن الأثير في «النهاية»: هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها ، وزيادة التاء للمبالغة ، وقد وردت في الحديث عن أبي هريرة ، وأنس رضي الله عنهما. انظر «المسند» ٢٩١/٢ و٣٣٨ و٣٢٠ وابن ماجه ٤٠٣٦ و ٤٠٣٦ عن الطبراني بأسانيد فيها ابن اسحاق صاحب السيرة وهو مدلس .

<sup>(</sup>٧) ذلك لأن البلاد المصرية ، والبلاد الشامية ، والحجازية ، واليمن ، كانت تشكل دولة واحدة منذ أن وُحِّدت بعهد نور الدين محمود ، وثبتها صلاح الدين يوسف يوم أن قضى على دولة العبيديين سنة ٥٦٧ كما في «الروضتين في أخبار الدولتين (١٧٤١ و «البداية والنهاية » ٢٦٤/١٢ .

وعقدوا لإراقة دمه مجالس ، وحشدوا لذلك قوماً من عُمار الزوايا وسكان المدارس ، من مجامل (٨) في المنازعة ، مخاتل بالمخادعة ، ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة ، يسومونه ريب المنون ، (وربك يعلم / ما تُكنّ صدورهم وما يُعلنون ) (٩) ، وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالاً من المخاتل ، وقد دبت إليه عقارب مكره ، فرد الله كيد كل في نحره ، ونجاه على يد من اصطفاه ، (والله غالب على أمره ) (١٠).

ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة ، ولم ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة ، إلى أن فُوض أمره إلى بعض القضاة ، فتقلد ما تقلد من اعتقاله ، ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه ، إلى رحمة الله تعالى وانتقاله ، (وإلى الله تُرجَعُ الأمور)(١١)، وهو المطّلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وكان يومه مشهوداً ، ضاقت بجنازته الطريق ، وانتابها المسلمون من كل فج عميق ، يتبركون بمشهده يوم تقوم الأشهاد ، ويتمسكون بشرجعه (١٢) حتى كسروا تلك الأعواد ، وذلك في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بقلعة دمشق المحروسة . وكان مولده بحران ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة ، رحمه الله وإيانا .

ثم روى عنه ابن سيد الناس حديثاً فقال: وقرأت على الشيخ الإمام حامل راية العلوم، ومدرك غاية المفهوم، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام/ ابن تيمية الحرّاني رحمه الله، بالقاهرة – قدم علينا – قلت له: أخبركم الشيخ الامام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم ابن نعمة المقدسي، ثم ذكر سنده إلى الحسن بن عرفة، فروى من «جزئه» حديثاً.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول ، وفي المطبوعة و«العقود الدرية»: محامل. ولكل منهما وجه مقبول.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>١١) سورة الحج : الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>١٢) الشرجع (كجعفر) : النعش الذي يحمل عليه الميت ، والتبرك بالنعش من الضلال .

#### ٢ – ابن عبد الدائم

(محمد بن محمد ۷۷٥)

ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث البارع الأصيل شمس الدين ، أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الكبير أبي عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الكبير أبي بكر ابن الامام العالم أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم بن أحمد بن بكير المقدسي الصالحي .

ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

وسمع من أبيه وجده ابي بكر <sup>(۱)</sup> وآخرين ، وطلب بنفسه ، وعني بالمسائل فتفقه ، وحرر الأسامي وتنبه .

وتوفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة ، وذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين .

(۱) هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي الدمشقي ، الشيخ صالح المعمَّر اليقظ مسندُ الوقت . ويعرف : بالمحتال . ولد في كفربطنا ، إذ كان والده بها خطيباً ، سنة خمس أو ست وعشرين وستمائة ، سمع الصحيح كله على الزبيدي البغدادي الحنبلي ، والضياء المقدسي ، صاحب «المختارة» وجماعة ، واضر قبل موته بأعوام ، حدث بالصحيح غير مرة ، وسمع منه خلق ، وانتهى إليه علوُّ الاسناد – كوالده في زمانه – وعاش كأبيه ثلاثاً وتسعين سنة ، وتوفي ليلة الجمعة ، تاسع عشر رمضان ، سنة ، ومن بعده انتقل علو الاسناد الى الشيخ ابن الشحنة الحجار . انظر «نكت الهميان» الصفحة ١٣١ .

والحجار هو المسند المعمر أحمد بن أبي طالب ، المعروف: بابن الشحنة ، وبالحجار الدمشقي المولود سنة ٦٢٣ ، وكانت وفاته سنة ٧٣٠ ، وقد انفرد بالرواية عن ابن الزبيدي المتوفى سنة ٦٣١ ، فكان مسند الدنيا ، وسمع الناس منه «صحيح البخاري» أكثر من سبعين مرة . وكان من محبي ابن تيمية .

وابن الزبيدي الحسين بن المبارك روى «صحيح البخاري» عن أبي الوقت السجزي المتوفى سنة ٥٥٣ ، انظر «الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الصفحة ١٢ من طبعتنا الثانية .

وجدت بخطه في طبقة سماع «صحيح مسلم » على أبيه محمد ابن أبي بكر وآخرين ما صورته:

« إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع . . . » الحديث (٥). وذكر بقية طبقة السماع المشار إليها ، وهي نقل بخط المذكور المعتمد عليها .

<sup>(</sup>٢) هو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي ، المحدث الثقة ، له كتاب «العلم». ولد سنة ١٦٠ ومات سنة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو الاموي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، عالم الشام ، توفي سنة ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ويقال له: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عائشة الأموي مولاهم المدني نزيل دمشق كما في «التقريب» و «الخلاصة».

<sup>(</sup>٥) وتمامه : كما في «صحيح مسلم» ٤١٢/١ « من عـذاب جهتم ، ومن عـذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال » .

ومن هذا النص نستدل على ما كان يقرأ في الميعاد (الدرس) الواحد ، أي مقدار مائة صفحة من مثل المطبوع من «صخيح مسلم». وهذا يعادل المعروف من الأجزاء الحديثية . وبه يزول ما حاوله البعض من التشكيك بعدد أجزاء كتب الحديث ، وما ذلك منه إلا لجهله بالعرف الذي كان سائداً عند علمائنا الأقدمين .

# ٣ - ابن عبد الهادي (محمد بن أحمد ٧٤٤)

ومنهم الشيخ الامامُ العلامةُ الحافظ الناقد ذو الفنون ، عمدة المحدثين ، متقن المحررين ، شمسُ الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ عماد الدين أبي العباس احمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الصالحي الحنبلي .

ولد في شهر رجب سنة أربع ، وقيل : سنة خمس ، وقيل : سنة ست وسبعمائة .

قرأ القرآن العظيم بالروايات ، وسمع ما لا يحصى من المرويات ، من القاضي سليمان بن حمزة ، وأبي بكر بن عبد الدائم وآخرين ، ورافق الحفاظ والمحدثين ، وعني بالحديث وأنواعه ، ومعرفة رجاله وعلله ، وتفقه وأفتى ، ودرس وجمع وألف ، وكتب الكثير وصنَّف ، وتصدى للأفادة والاشتغال في فنون من العلوم .

ومن مصنفاته «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن الجوزي مجلدان «والمحرر في الأحكام» مختصر مفيد، والكلام على مختصر ابن الحاجب مؤلفان، مطول ومختصر، وجزء في «الرد على أبي حيان فيما رده على ابن مالك» وجمع «التفسير المسند» لكنه مات قبل إتمامه.

وكان إماماً في علوم: كالتفسير<sup>(۱)</sup> والقراءات، والحديث، والأصول، والفقه، واللغة العربية.

وذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين ، وفي « طبقات الحفاظ » ، وأثنى عليه فيهما ثناءً حميداً . وروى عن المزّي ، عن السَروجي (٢) عن ابن عبد الهادي .

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية والمطبوعة : علوم التفسير

<sup>(</sup>٢) وعبارة : روى عن المزي ، عن السروجي . وردت ايضًا في ترجمة الدهلي رقسم ٥٤ : وسمع المزي من السروجي عنه . وكذلك في «طبقات الحفاظ » ٥٢٥ . ولعل فيها وهم ...

وقال الذهبي زوالله ما اجتمعت به قط ، إلا واستفدت منه . انتهى (٣) . توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، ودفن بسفح قاسيون ، وكانت جنازته حافلة ، ورؤيت له منامات حسنة ، ومن مصنفاته : « ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية » في مجلد (٤) ، قال فيه :

«هو الشيخ الامام الرباني إمام الأئمة ، ومفتي الأمة ، وبحر العلوم ، سيّد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ ، فريد العصر ، وحيد الدهر ، شيخ الاسلام ، بركة الأنام ، علامة الزمان ، وترجمان القرآن ، علم الزهاد ، وأوحد العباد ، قامع المبتدعين وآخر المجتهدين ، تقي الدين ، أبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني ، نزيل دمشق ، وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ، ولا يلحق في شكلها ،

والسروجي هو احمد ابراهيم الحنفي ، وكان ممن اعترضوا على ابن تيمية في حياته ، ورد عليه شيخ الاسلام في مجلدات ، انظر ترجمته في «البداية والنهاية» ٢٠/١٤ ، و «الدرر الكامنة» ٢٩/١ ، و «الجواهر المضيئة» ٣/١٠ ، و «الأعلام» ٨٤/١ .

<sup>(</sup>٣) وقال عنه الصفدي: «لوعاش لكان آية ...» فعلّق الكوثري على ذلك بقوله: «ولكان أنضج وأهدا في العلم، وكان أحسن علومه معرفة أحاديث الأحكام وعللها»! الاخيل تذكرة الحفاظ» صفحة ٤٩، أقول: عجيب أمر الكوثري!! أفلا يعجبه أن يتقن الرجل علوماً كثيرة – وهو دون الأربعين – ومنها المعرفة التامة بأحاديث الأحكام وعللها؟ . وأما النضج ، فلا شك في أنه يصيب كل من يتقدم به العمر، ويتابع المدارسة . وأما المعدوء فما دخله بذلك؟ والكوثري مات عن عمر مديد ، وما زادته السنون إلا عنفاً وعتواً ... وما كان غمزه لابن عبد الهادي إلا لأنه ألف كتابه «العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» ولما في «تنقيح التحقيق» من أحاديث تخالف ما عليه مذهب الكوثري .

<sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» طبعه بمصر الشيخ حامد الفقي رحمه الله. وقال أستاذنا الألباني: منه نسخة جيدة في مكتبة أوقاف حلب، كما في الفهرس الذي كنت قد جمعت فيه منذ سنين منتخباً من كتب الحديث في المكتبة المذكورة.

اقول : ويلاحظ انه لم يذكر في كتابه العدد الكبير في الجنازة ، لأنه كان غائبًا عن دمشق في طريقه للحج كما ذكر في الصفحة ٣٧٤ . وقد انجزت تحقيق اكثر «العقود الدرية» يسّر الله اتمامه وطبعه .

توحيداً أو تفسيراً ، وإخلاصاً وفقهاً ، وحديثاً ولغة ونحواً ، وبجميع العلوم كتبه طافحة بذلك .

ولقد ترجمه ابن عبد الهادي بشيخ الاسلام مراراً كثيرة ، وذكر من مناقبه في ترجمته أشياء خطيرة ، وعدكثيراً من مصنفاته ، ونص على نفائس من مؤلفاته ، وذكره في كتابه «طبقات الحفاظ» بترجمة مختصرة ، ونعوت جامعة محررة ، من وصف الأئمة للشيخ تقى الدين .

ومنها ما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة ابن الزملكاني كمال الدين .

华 泰 岑

## ٤ – الذهبي

#### (محمد بن أحمد ٧٤٨)

ومنهم الشيخ الإمام الحافظ الهمام مفيد الشام، ومؤرخ الاسلام، ناقد المحدثين، وإمام المعدلين والمجرحين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارقي (۱) الأصل الدمشقي ابن الذهبي الشافعي.

مولده فيما وجدته بخطه في سنة: ثلاث وسبعين وستمائة .

وتوفي ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة : ثمان وأربعين وسبعمائة . ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير<sup>(۲)</sup> من دمشق ، رحمه الله تعالى .

ومشيخته بالسماع والأجازة نحو ألف شيخ وثلاثمائة شيخ يجمعهم « معجمه الكبير » (٣) .

(١) ونسبة الذهبي جاءته من والده ، فقد كان بارعاً في هذه الصناعة ، والفارقي نسبة الى ميارفارقين ، من بلاد الجزيرة في ديار بكر «آمد» فهو وابن تيمية من منطقة واحدة غير أنه تركماني . وابن تيمية عربي نُميري .

(٢) هي مقبرة دمشق العظمى ، تبدأ من جنوب شرقي دمشق إلى شرقي جامع المصلى ، ومن قبلي وغرب جامع جراح ، حتى شارع ابن عساكر جنوبا . ويحدها من الغرب طريق الميدان . وقد اقتطع منها عدد من الشوارع والمنازل ، ومخفر الشيخ خسن وسجنه المشهور .

(٣) أخبرني استاذنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: بأن شيخه بالاجازة ، العلامة الشيخ راغب الطباخ اطلع عليه .

وأما «المعجم اللطيف» فهو في مخطوطة أبي ذر في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ٧٥٩.

أقول: ولعل النسخة التي اطلع عليها الشيخ الطباخ رحمه الله هي الموجودة في دار الكتب المصرية برقم ٩١٨.

وقوله: «المعجم اللطيف» أظنه هو المسمى في كتابنا هذا كثيراً باسم «المعجم المختصر بالمحدثين». ولا يخفى على المتتبع أن مؤلفات الامام الذهبي في التراجم كثيرة جدا ومنها كتابه العظيم «سير أعلام النبلاء» الذي طبع منه بضعة أجزاء =

وكان آية في نقد الرجال ، عمدة في الجرح والتعديل ، عالماً بالتفريع والتأصيل ، إماماً في القرآءات ، فقيهاً في النظريات ، له دربة بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات ، قائماً بين الخلف ، بنشر السنة ومذهب السلف ، أنشدونا عنه لنفسه :

الفقهُ قال اللهُ قال رَسُولُهُ إِن صَحَّ والإجماعُ فاجهد فيه وحذارِ من نَصب الخِلاف جِهالةً بين النبيِّ وبينَ رأي فقيه

وله المؤلفات المفيدة ، والمختصرات الحسنة ، والمصنفات السديدة ، منها «تاريخ الاسلام» في عشرين مجلداً ، و «سير النبلاء» في عشرين مجلداً ، و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال » وغير ذلك .

وهو الذي قال فيه الإمام العالم العلامة الأوحد ، أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الكريم ابن الموصلي ألأُطْر ابلسي (٤) الشافعي ، لما قدم دمشق متوجهاً إلى الحج سنة أربع وثلاثين وسبعمائة :

ما زلتُ بالسمع أهواكم وما للككرت أخباركم قط إلا مِلْتُ من طَربِ أن ملتُ نحوك من عَجبٍ أن ملتُ نحوك قد مالوا إلى الذَهبِ (٥)

<sup>=</sup> وقد جمعت مصورات أصوله ، والله اسأل أن يهييء أسباب طبعه .

كما أن له «الاعلام لوفيات الاعلام» وهو مخطوط في الظاهرية ، وكتاب «العبر في أخبار من غبر» و «تذكرة الحفاظ» و «جزء في ذكر من عاش مائة سنة فصاعداً» و «الكاشف» في تراجم رجال الستة ، مطبوع ، و «المجرد في أسماء رجال ابن ماجه» وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى مدينة طرابلس الشام ، المدينة الثانية في الجمهورية اللبنانية الآن ، ومعناها المدن الثلاث ، وكانت تكتب غالباً باثبات الألف في أولها . ويسعى الى تسجيل تاريخها وجمع علمائها المحقق الفاضل الدكتور عمر التدمري .

<sup>(</sup>٥) ووجدت البيتين في «انباء الغمر» ١/٣٥ وفي «شذرت الذهب» ٢٣٦/٦ بالرواية =

ولقد وجدت بخطه في مواضع عدة سمى فيها الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ، منها في « الاستجازة الكبيرة » المعروفة بـ « الألفية » (١) بخط المحدث أبي عبد الله محمد بن يحيى بن سعد المقدسي سـأل فيها الإجازة من مشايخ العصر ، لأكثر من ألف إنسان ، مؤرخة بيوم الأحد سابع عشر شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، فأول من أجاز وكتب فيها خطه بذلك الشيخ تقي الدين ، فوجدت بخطه : أول الشيوخ المجيزين ما صورته :

أجزت لهم ما سُئلت إجازته بشروطه ، كتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية .

وكتب قبالة ذلك الحافظ أبو عبد الله الذهبي المذكور ما وجدته بخطه: هو شيخ الاسلام، تقي الدين، سمع ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر، وسمع «مسند أحمد» و«الكتب الستة» وشيئاً كثيراً، وهو حافظ عارف بالرجال.

ووجدت بخط الذهبي أيضاً على حاشية استدعاء إجازة ما صورته: فوائد نقلها كاتبها محمد بن أحمد من «إجازة» شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية لأهل «سبتة» (٧) انتهى .

ع ما زلت بالطبع أهواكم وما ذكرت صفاتكم قط إلا هِمْتُ من طربي ولا عجيبٌ إذا ما مِلْتُ نحوكهم فالناس بالطبع قد مالوا إلى «الذهبي» وكانت وفاة الطرابلسي سنة ٧٧٤.

<sup>(</sup>٦) نسبة الى ألف شيخ طلب منهم الاجازة كما يستفاد مما يأتي قريباً .

<sup>(</sup>٧) كان صاحب «سبتة» سنة ٧٠٩ عندما كان شيخ الاسلام مسجوناً في الاسكندرية . الأمير أبو سعيد فرج بن اسماعيل النصري ، وهو الذي استولى على المدينة سنة ٧٠٥ وأخرج منها «الأمير محمد بن يحيى اللخمي العزفي آخر امراء بني العزفي فيها .

وغلب على ظني أنه الذي طلب الإجازة ، ولم أجد من ذكر اسم المستجيز فيما وصلت الله يدى من كتب .

وسبتة مدينة قديمة على بحر خليج – الزقاق ، مقابل الجزيرة الخضراء ، والبحر يحيط بها من جوانبها الثلاث إلا جهة الغرب . وهي أقرب ميناء لبلاد الاندلس من البلاد = ٢٧

وكانت هذه الاجازة ، سنة تسع وسبعمائة بثغر الاسكندرية ، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

وكتب الحافظ الذهبي أيضاً ، طبقة سماع كتاب « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ( $^{(\Lambda)}$  على مؤلفه الشيخ تقي الدين ، والطبقة آخر الكتاب ، فقال :

شمع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الامام العالم العلامة الأوحد شيخ الاسلام مفتي الفرق ، قدوة الأمة ، أعجوبة الزمان ، بحر العلوم ، حبر القرآن ، تقي الدين سيد العبّاد ، أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رضى الله تعالى عنه . وذكر بقية الطبقة .

وقال الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن البرزالي: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري الموصلي<sup>(۹)</sup>، خطَّ الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي:

<sup>=</sup> المغربية ، وكانت مركز الصلة بين البلاد الافريقية وبلاد الاندلس التي لم تكن بعد قد سقطت بأيدي الافرنج .

انظر « نفح الطيب » تحقيق العالم الفاضل الصديق الدكتور إحسان عباس .

ولا يبعد أن يكون سليمان بن عبد الله المَريني صاحب مراكش المتوفى سنة ٧١٧ أو عمه عثمان بن يعقوب المتوفى سنة ٧٣١ كما في «النجوم الزاهرة» ٢٩٠/٩

<sup>(</sup>٨) وهو من أعظم كتب ابن تيمية ، وقد التمس فيه العذر للأئمة في الاختلاف ، بما يبين كذب الذين يزعمون بأن ابن تيمية يكره أئمة المذاهب ، وهذه شنشنة يرددها المتعصبون على كل من نظر في الكتاب والسنة نظرة عمل واتباع .

وإن كراهية الأئمة على الصحيح لا تكون إلا من مذهبي متعصب ، لأنه ينتصر لإمامه بالحق وبالباطل ، ولذلك تراه يكره – أظهر ذلك أو أخفاه – كُلَّ إمام غير إمامه . ونحن لم نجد التكفير والتضليل والتجهيل ، فاشياً إلا بين متعصبة مقلدة المذاهب ، أعاذنا الله من الهوى .

وقد يسّر الله لي طبع «رفع الملام» محققاً أكثر من طبعة .

<sup>(</sup>٩) هو القاضي أبو حامد محمد بن محمد ، توفي في الموصل سنة ٥٨٦ .

هذا خط شيخنا الامام شيخ الاسلام فرد الزمان ، بحر العلوم تقي الدين ، مولده عاشر ربيع الأول ، سنة إحدى وستين وستمائة ، وقرأ القرآن والفقه ، وناظر واستدل وهو دون البلوغ ، برع في العلم والتفسير ، وأفتى ودرّس ، وله نحو العشرين ، وصنف التصانيف ، وصار من أكابر العلماء فى حياة شيوخه ، وله المصنفات الكبار ، التي سارت بها الركبان ، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر ، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمع ، وكان يتوقد ذكاء ، وسماعاته من الحديث كثيرة ، وشيوخه أكثر من مائتي شيخ ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى ، وحفظه للحديث ورجاله وصحته مائتي شيخ ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى ، وحفظه للحديث ورجاله وصحته عن المذاهب الأربعة ، فاليس له فيه نظير . وأما معرفته بالملل والنحل ، والأصول والكلام ، فلا أعلم له فيه نظيراً . ويدري جملة صالحة من اللغة ، وعربيته قوية والكلام ، فلا أعلم له فيه نظيراً . ويدري جملة صالحة من اللغة ، وعربيته قوية فأمر يتجاوز الوصف ، ويفوق النحق . وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب فأمر يتجاوز الوصف ، ويفوق النحق . وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل ، وفيه زهد وقاعة باليسير في المأكل والملبس (١٠) . انتهى .

<sup>(</sup>١٠) وهذه شهادة الذهبي في ابن تيمية ، فأين موضع ما سمي بـ «النصيحة الذهبية»!! وعموا!! وسوف يمر بك مثله وأعظم منه في هذا الكتاب وترى فيه الانصاف والاعتدال والتماس العذر للمخالف في الرأي والمذهب

غير أن الكوثري لم يترك مناسبة إلا وحط وتهجم فيها على الامام الذهبي باللوم والتقريع . وأحيانا بالتكفير والتضليل ، ولم يسلم من لسانه بلويمدحه إلا فيما سمي برالنصيحة الذهبية » وذلك ليصل به الى الطعن بابن تيمية .

ولا تصح نسبة «النصيحة الذهبية» للامام الذهبي، وهو المدافع عن ابن تيمية طوال حياته وبعد مماته، والزعم بأنها بخط العلائي مردود كذلك، وانظر كلمات العلائي في الصفحة (١٦٤) وكذلك نسبتها للبرهان ابن جماعة أمر فيه نظر!! وأنظر قول البرهان الآتي في ترجمته رقم ٤٠. وكذلك الزعم بانها نقلت من خط الذهبي، فقد كان معروفاً أن طلاب العلم كانوا يقلدون خط الذهبي ويكتبون على طريقته ومنهم ابن ناصر الدين، كما في «ذيول تذكرة الحفاظ» ٣٧٨. وإن من ينظر في نقد هذه الرسالة المسماة به «النصيحة الذهبية» يعلم أنها لا تصدر عن عالم بليغ أديب، مثل الامام الذهبي ...

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، مرة أخرى ، في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية :

وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين ، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة . وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة ، وصنف فيها ، واحتج لها بالكتاب والسنة .

ولما كان معتقلاً بالاسكندرية (١١) ، التمس منه صاحب «سبتة » أن يجيز له مروياته ، وينص على أسماء جملة منها ، فكتب في عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من حفظه ، بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محدث يكون .

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين ، بل بما قام الدليل عليه عنده . ولقد نصر السنة المحضة ، والطريقة السلفية ، واحتج لها ببراهين ومقدمات ، وأمور لم يسبق إليها ، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا ، وجسر هو عليها ، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه ، وبَدَّعوهُ ، وناظروه ، وكاتبوه ، وهو ثابت لا يُداهِن ولا يحابي ، بل يقول الحق المرّ الذي أدّاه إليه اجتهاده وحِدَّةُ ذِهنه ، وَسَعةُ دائرته في السنن والأقوال ، مع

<sup>=</sup> وَإِن مطلعها ليس فيه إلا شكوى يبثها متعبد صوفي في محرابه ، ومناجـــاة غائب عن معنى ما يقول ، وإلا فهل يعقل أن يكون الذل محموداً وأن يحزن إنسان عاقل على قلة الحزن ويطلب بشوق وحرقة من يعاونه على البكاء ؟؟! .

وإن صح منها أسفه على ذهاب أهل السنة فهو الدليل على أنها لم توجه الى ابن تيمية فإنه كان أكبر من ينصر السنة في رأي الامام الذهبي وفي الواقع ونفس الأمر: ثم إن من ينظر في تراجم أصحاب ابن تيمية لا يجد فيهم من تنطبق عليه تلك الأوصاف المذكورة في «النصيحة الذهبية».

وانظر كلام الكوثري في الطعن بالامام الذهبي والرد عليه في رسالة الشيخ ناصر الدين الالباني «كشف النقاب عما في «كلمات» أبي غدة من الأباطيل والافتراءات» الصفحة ٣٦ من الطبعة الاولى ، وفي الصفحة ٧٠ من الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>١١) قال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» ٢٢٧/٨ : وفي سنة ٧٠٧ حُبس الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعد أمور وقعت له . وفي سنة ٧١٠ أفرج السلطان عن الشيخ أحمد تقى الدين ابن تيمية بشفاعة الامير جنكلي بن البابا «النجوم» ٩٢/٩ .

ما اشتهر منه من الورع ، وكمال الفكر ، وسعة الإدراك ، والخوف من الله العظيم ، والتعظيم للحرمات الله .

فجرى بينه وبينهم حَملات حربية ، ووقعات شامية ومصرية . وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فَيُنجِّيه الله تعالى ، فإنه دائم الابتهال ، كثير الاستغاثة ، قويُّ التوكل ، ثابت الجأش ، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية (١٣) .

وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ، ومن الجند والأمراء ، ومن التجار والكبراء . وسائر العامة تحبه ، لأنه منتصب لنفعهم ليلاً ونهاراً ، بلسانه وقلمه .

وأما شجاعته فبها تُضْرَبُ الأمثال ، وببعضها يتشبه أكابر الأبطال ، فلقد أقامه الله في نَوْبَة غَازان (٣) والتقى أعباء الأمر بنفسه ، وقام وقعد وطلع وخرج ،

(١٢) أورد هذا القسم ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» الصفحة ١٧٦ وبينهما اختلاف بسيط في كلمات قليلة وما هنا أقرب للصواب .

(١٣) غزا التتار بلاد الشام ثلاث مرات: الأولى في سنة ٢٥٨ بقيادة هولاكو واحتل حران، وبسببها هاجر أكثر أهلها ومنهم آل تيمية إلى دمشق، والثانية ٢٩٩ – ٢٠٧ بقيادة غازان، والثالثة ٨٠٣ بقيادة تيمورلنك، وقد خفف الله في الثانية عن دمشق الكثير من البلاء، لمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية، وشجاعة حافظ القلعة الأمير علم اللهين المنصوري المعروف باسم: أراجوش الذي كان محباً لابن تيمية، وكانت بينهما مراسلات سرية أثناء الحصار.

وبولاي وقطلوشاه هما من أكبر قادة غازان بعد فرارهما من المملكة . وقطلوشاه كان قائد جيش التتار في معركة شقحب ، جنوبي دمشق في رمضان سنة ٧٠٧ ، وقتله بعد ذلك أهل كيلان سنة ٧٠٧ .

وقبجك هو سيف الدين قبجك المنصوري والي دمشق سنة ٦٩٦، ثم انحاز إلى غازان. وكان أحد الذين مالؤوا ملك الأرمن «نارين داود» على نهب «داريا» و«المزة» و«صالحية دمشق»، ونقل باب مسجدها المعروف الآن به «جامع الحنابلة» إلى مدينة «سيس» في أرمينية. بعد ذلك تسلم دمشق الأمير جمال الدين آقوش الأفرم، وكان من أحزم الولاة في عصره.

واجتمع بالملك مرتين وبخطلو شاه ، وببولاي . وكان قَبْجَق يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول .

وله حِدَّة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب . .

وهو أكبر من أن ينبَّه مثلي على نعوته ، فلو حُلِّفتُ بين الرُّكن والمقام لحلفت : اني ما رأيت بعيني مثله ، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم .

وقال الذهبي أيضاً: جمعت مصنفات شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه ، فوجدته ألف مصنف ، ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر.

وترجمة أبي عبد الله الذهبي/ للشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، من ذلك في قصيدته التي رثاه بها بعد موته، وهي ما أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكم محمد بن الامام أبي محمد عبد الله ابن أحمد السعدي (١٤) قال: أنشدنا الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الذهبي لنفسه، يرثي شيخ الاسلام أبا العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه:

يا موتُ خُذْ من أردْتَ أَوْ فَدَع محوْتَ رَسْمَ العلوم والورع المَدْتَ شَيخَ الإسلام وانْفَصَمَتْ عُرى التَّقى واشتفى أُولُو البدع عَرى التَّقى واشتفى أُولُو البدع عَيْبْتَ بحراً مفسراً جبللاً حَبْراً تَقيًّا مُجانِبَ الشَّيعَ فَإِنْ يحدّث فسلمُ ثِقَلَ مُسلمً ثِقَلَ مُسلمً ثِقَلَ مُسلمً ثِقَلَ مُسلمً ثِقَلَ اللهَع »

(١٤) وقد علّق الكوثري على «ذيل تذكرة الحفاظ» الصفحة ٣٤٨ ، وبعد قول الحافظ ابن حجر: شربت ماء زمزم ، لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ ؛ وبعد أن عدد الحافظ السيوطي بعض مؤلفات الذهبي . قال الكوثري عن كتاب «العلو» : ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته «كذا» لان فيه مآخذ ، وقد شُهر عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع . حنبلي المعتقد (على مصطلحهم) انتهى كلام الكوثري . ويكفي نقله عنه ونسبته إليه!!

وإن يخُضْ نحو سيبويْه يَفُه وصار عَالَي الإسناد حَافِظــه وصار عَالَي الإسناد حَافِظــه وَالفِقْهُ فيهِ فَكَانَ مُجْتَهِـداً وجُودُهُ « الحَاتِمِــيّ » مُشْتهر أَسْكَنَهُ اللهُ في الجنان ولا مع مَالكِ الإمـام وأحْمد مضى ابنُ تَيْمِيّة وَمَوْعِــدهُ مضى ابنُ تَيْمِيّة وَمَوْعِــدهُ

بكل معنى في الفن مُخْترع كَشُعْبَة أَوْ سَعيدِ الضَّبَعِي كَشُعْبَة أَوْ سَعيدِ الضَّبَعِي وَذَا جِهَادٍ عَارٍ مِنَ الجَنْعِ وَزِهْدُهُ ( القادري ) في الطّمع زَالَ عَلِيًّا في أجملِ الخُلَعِ والنَّعْمَان والشَافِعِي والخِلَعي والخِلَعي مع خَصْمِهِ يَوْمَ نَفْخَةِ الفَزَع (١٥) مع خَصْمِهِ يَوْمَ نَفْخَةِ الفَزَع (١٥)

(١٥) في هذه القصيدة توريات بالأئمة الذين شُبه بهم شيخ الاسلام ، فحاتم هو الطائي الجوّاد المشهور. و«اللمع» كتاب في أصول الفقه للإمام إبراهيم بن علي الشير ازي المتوفى سنة ٤٧٦ ، والقادري هو الامام عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة ٤٧٦ ،

والقصيدة أوردها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ٤٣٣ والبيت الذي قبل الأخير فيها كما يلي :

مع مالك ، والامام أحمد ، والنع مالك ، والشافي والنخعي والنخعي والنخعي وقال محققها الشيخ حامد الفقي : كانت في الأصل «الخلعي» وصححت من الهامش . أقول : والصواب ما في أصل العقود وكما هو عندنا . . والخلعي هو : علي بن الحسين ، مسند الديار المصرية المولود في سنة ٥٠٤ والمتوفى سنة ٤٩٢ وله ترجمة في «النجوم الزاهرة» مسند الديار المصرية المولود في سنة ٥٠٤ والمتوفى سنة ٤٩٢ وله ترجمة في «النجوم الزاهرة» ما ١٩٤/ و «المنتظم» و «طبقات الشافعية» وغيرها .

وفي «حسن المحاضرة» للسيوطي ما يلي: خرج له الشيرازي «الخلعيات» في عشرين جزءاً.

### ٥ – ابن الواني المؤذن

# (محمد بن ابراهيم ٧٣٥)

ومنهم الشيخ الامام المحدث العالم المفيد أمين الدين جمال المحدثين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المسند أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد ابن ألواني المؤذن<sup>(۱)</sup>.

توفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ، بعد وفاة أبيه ببضع وأربعين يوماً ، وكانت وفاة أبيه يوم الخميس سادس صفر من السنة .

و بعد موت أمين الدين بقليل رؤي في المنام ، وذلك فيما قال الفقيه المحدث تقي الدين أبو عبد الله محمد ابن الخطيب جلال الدين محمد بن محمد البخاري ، وفي يوم الأربعاء بعد العصر خامس جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ، أخبرني الشيخ علم الدين البرزالي ، أن شمس الدين السراج أخبره : أنه رأى في

والواني الأب من جيل ابن تيمية مولداً . والإبن ولد سنة ١٨٤ فيكونا قد عاصرا ابن تيمية وماتا بعده وعاشوا معاً في بلد واحد يعتبر صغيراً نسبياً في ذلك الزمن بين البلاد . وعند ترجمته للحفيد عبد الله بن محمد في الصفحة ١٢٧ ذكره على الصحيح وقال « . . الحنفي الامام الحافظ المفيد شرف الدين . . الواني الحنفي . . » وانظر «تذكرة الحفاظ» ١٥٠٧ و دنيل طبقات الحفاظ » ١٥ و ١٢٧ و ٣٥٨ . فهل تكون شهادتهما بابن تيمية هي المعتبرة ، أم كلام من ملا الحقد قلبه وجاء بعده بأزمان !! وهل يبقى الكوثري بعد ذلك كما يزعم انصاره ومحبوه استاذ المحققين ، الحجة الثبت ، الثقة الامام . . . الخ ؟!!

<sup>(</sup>١) حرّف الكوثري نسبة صاحب الترجمة من «الواني الدمشقي» إلى «اللواتي البربري» وما كان ذلك عن جهل منه فإن التراجم المطبوعة فضلاً عن المخطوطة التي رجع إليها الكوثري كثيرة ومنها «الدرر الكامنة» ٢٥٩/٣ و «طبقات القراء» ٧٧٥ وغيرها . تذكر نسبته واضحة . وأنه كان مؤذن جامع دمشق ، وأنه عالم حنفي كبير . وإنما ليرد شهادة الأب والابن بابن تيمية . بناء على القاعدة التي ظن أنه يرد بها مثل هذه الشهادات حيث قسم الذين أثنوا على ابن تيمية إلى أشخاص أثنوا عليه قبل أن ينكشف لهم حاله !! أو جاؤوا بعده ولم يعرفوه !! أو كانوا صغاراً لا يميزون !! أو أنهم من غير بلده مثل اللواتي البربري !! . انظر «ذيول تذكرة الحفاظ» بتحقيق الكوثري .

منامه أمين الدين الواني المؤذن رحمه الله ، أنه قاعد على باب حانوت وعليه ثياب حسنة ، فقلت له : ايش حسك ؟ قال : بخير . قال : وان هناك خيمة في الحانوت فتعجبت من ذلك ، وقلت : خيمة تكون في حانوت ؟ ! فقلت لأمين الدين الواني : أخبرني عن فخر الدين البعلبكي فقال : لا أعرف . فقلت له : لأي شيء ما تعرف وهو مات قبلك ، فقال : تعال إلى عندي ، قال : فجئت إليه ، فقال لي في أذني قليلاً قليلاً : فخر الدين في السماء التي فيها ابن تيمية .

والسراج المذكور هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن تمام بن يحيى السراج الحراني (٢).

وفخر الدين البعلبكي هو الامام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلبكي ، رحمه الله تعالى ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى <sup>(٣)</sup>.

خرَّج المحدث أمين الدين ابن الواني المذكور، للشيخ تقي الدين ابن تيمية «جزءاً » عن كبار مشايخه الذين سمع منهم، وحدث به الشيخ تقي الدين، فسمعه منه جماعة، منهم مأ قال المخرج فيما وجدته بخطه:

وسمع صاحبه الأمير الأجل الأفضل علاء الدين أبو الحسن على بن قيران السكري، على الشيخ الامام العلامة الأوحد الحبر البحر القدوة الكامل الراسخ تقي الدين شيخ الاسلام، علامة الأعلام، قدوة الأئمة، مفيد الأمة، قامع البدعة، ناصر السنة، بقية المجتهدين، إمام السالكين، فريد عصره، ووحيد دهره، أبي العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين أبي محمد عبد الحليم ابن شيخ الاسلام العلامة مجد الدين أبي محمد عبد السلام بن عبد الله ابن محمد ابن تيمية، فسح الله في مدته، وأعاد من بركته، «جزءاً» فيه أربعون حديثاً عن أكابر شيوخه وعواليهم، الذين سمع منهم.

انتقاه له مُثبت هذا السماع ، محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الواني ،

<sup>(</sup>٢) هو تلميذ المزي ، وكانت وفاته سنة ٧٤٩ وكان يعرف : بالشروطي ، نقيب دار الحديث . وكان خطه مليحا .

<sup>(</sup>٣) انظر الترجمة القادمة برقم (٦١) .

بقراءة الامام محب الدين عبد الله ابن المحب المقدسي<sup>(۱)</sup> في يوم ثامن عشر من ربيع الآخر، سنة سبع عشرة وسبعمائة، بمشهد عثمان<sup>(۱)</sup> من جامع دمشق وأجاز له، الحمد لله رب العالمين.

[ وقال مخرج الأربعين أيضاً فيما وجدته بخطه على « جزء بالأربعين » :

سمع جميع هذا الجزء على المخرج له سيدنا وشيخنا الشيخ السند الامام العلامة البارع الأوحد القدوة ، الحافظ الناقد الحجة العمدة الكامل الراسخ الحبر البحر تقي الدين شيخ مشايخ الاسلام ، وأوحد العلماء الأعلام ، إمام الطوائف ، كنز المستفيدين ، بحر العلوم ، آخر المجتهدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن العلامة الأوحد المجتهد مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن تيمية الحراني ، فسح الله في مدته .

بسماعه من شيوخه فيه ، بقراءة أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل بن نصر الله ابن النحاس .

وقال : ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الواني وهذا خطه .

ثم قال : وثبت في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة . سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، بدار الحديث السكرية (٦) بدمشق وأجاد .

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته برقم (٥٧)

<sup>(</sup>٥) هو أحد أركان المسجد الأموي فقد سمي كل ركن منها باسم خليفة من الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم ، فالأول للداخل من باب البريد هو مشهد عثمان ، يقابله من الجهة الجنوبية مشهد أبي بكر ، ويقابله من الجهة الشرقية الجنوبية مشهد أبي بكر ، ويقابله من الجهة الشمالية الشرقية مشهد على . وكان في كل مشهد خزائن كتب .

وكان البعض يسميها مساجد: مسجد أبي بكر، ومسجد عمر...الخ فقد أورد ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة» رقم ٢٩٠٢ في ترجمة علي بن محمد الموصلي: «وكان يؤم بمسجد عثمان من الجامع الأموي ...» ورأيت مثل ذلك عند غيره.

<sup>(</sup>٦) جاء في «منادمة-الأطلال» ص ٤٥ ما ملخصه : «هي بالقصاعين داخل باب الجابية ، وبها خانقاه ... ولم نقف لها على أثر..

وقد وجدت أيضاً بخط الأمين ابن الواني المذكور طبقة سماع « لجزء الحسن ابن عرفة » صورتها :

سمع جميع هذا الجزء، وهو حديث الحسن بن عرفة العبدي، على المشايخ الاثنين والعشرين الامام العلامة الحجة الحافظ القدوة، الزاهد الورع شيخ الاسلام لها قدوة الانام مفتي الشام، أوحد العصر. فريد الدهر، بركة الوقت، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني.

وذكر بقية طبقة السماع ، وذكر السامعين . ثم قال :

وكاتب هذه الطبقة محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الوابي ، وحضر أخوه أحمد في السنة الرابعة ، وذكر بقية ذلك .

= وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ساكناً فيها ، وهي دار حديث صغيرة صيقة حرجة ، جدد بناءها محمد بن عبد الكريم التدمري ، وهو تاجر محب لشيخ الإسلام ابن تيمية » أقول : وما زال هذا الممر الذي يبدأ من ساحة باب الجابية شمالي جامع الدرويشية حتى قرب الخيضرية (الخضيرية) ، يسمى بر السكرية » .

وتجديد البناء الذي اشار اليه الشيخ بدران ، كان بعد وفاة شيخ الإسلام . ذكره ابن كثير في سنة ٧٤/١ «البداية والنهاية » ١٨٤/١٤ و «الدارس » ٧٤/١ .

ويقال له : الخلاطي انظر «الدرر الكامنة» ٢٨٢٧ و «شذرات الذهب» ٣١١/٦ و١٣٩/٧ .

# ابن المهندس (۱) محمد بن ابراهیم ۷۳۳)

ومنهم الشيخ الامام العالم البارع الأوحد المحدث الفقيه شمس الدين ، جمال الفقهاء مفيد المحدثين ، أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن غنائم بن وافد بن سعيد. كتب الكثير ورحل ودأب ، وسمع وسمّع وطبق وكتب ، وعني بهذا الشأن ، وأخذ عن خلق وجماعة من الأعيان ، نسخ «تهذيب الكمال» تأليف المزي ورتين ، ونسخ كتاب «الأطراف» (٢) للمزي أيضاً بخطه الواضح الحسن .

ولد سنة خمس وستين وستمائة ، وتوفي يوم الثلاثاء عاشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة بدمشق . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى .

ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام مراراً ، منها ما وجدته بخطه على « جزء الحسن بن عرفة » : سمع جميع هذا « الجزء » وهو « جزء الحسن بن عرفة » المشايخ الاثنين والعشرين : شيخنا الامام العلامة الحجة الحافظ القدوة الزاهد الورع شيخ الاسلام قدوة الأنام مفتي الشام ، أوحد العصر فريد الدهر تقي

<sup>(</sup>۱) صنعة والده الذي بنى عدداً من الدور في دمشق والصالحية ، والمدرسة الظاهرية بدمشق سنة ، ٦٩ والباقي من ذلك البناء القديم الباب والقبة . أنظر «منادمة الاطلال» الصفحة ١٩٤ . و «الشذرات» ١٩٤/٧ .

وكانت وفاته سنة ٧٢٣ ودفن بتر بته قرب الركنية بسفح قاسيون .

<sup>(</sup>٢) هو «تحفة الاشراف في معرفة الاطراف» وهو معجم وفهرس لمسانيد الصحابة والرواة عنهم ، للكتب الستة ، ويطبع الآن مع حاشيته «النكت الظراف على الأطراف» للحافظ العسقلاني بتصحيح الصديق الشيخ عبد الصمد شرف الدين .

وقد أشار الاستاذ شرف الدين إلى أن ناسخ مخطوطة ليدن هو ابن تمام وأشار الى نسخة ابن المهندس في الجزء الثاني ، الصفحة ٢٣ ، وأنه نسخها في سنة ٧٢٥. وقال : هي أعز ما اجتمع لدينا من نسخ تحفة الأشراف .

الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ، بن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني ، وسيدنا قاضي القضاة نجم الدين ضياء الإسلام ، شرف الأنام ، رئيس الأصحاب صدر الشام ، سيد العلماء والحكام ، ابي العباس احمد بن محمد بن سالم/ بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَى التغلبي (٣) .

وذكر بقية المشايخ وطرقهم إلى الحسن بن عِرفة ثم قال :

بقراءة الامام العالم المحدث المتقن علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد بن يوسف ابن البرزالي ، ابنة محمد ، وذكر طائفة من السامعين ، ثم قال : وآخرون ، على نسخة القارىء ،

منهم كاتب السماع محمد بن ابراهيم بن غنائم ابن المهندس ، وابنه عبد الله جبره الله .

وصح ذلك وثبت ، يوم الجمعة ثالث ربيع أول سنة اثنتين وسبعمائة ، بجامع دمشق بالكلاسة (٤) .

واجاز المشايخ للجماعة ما لهم روايته ، والحمد لله وحده .

<sup>(</sup>٣) كان من العلماء بالحديث ومن وجهاء الشام ، عمل في دار الانشاء ، وولّيَ قضاء القضاة سِنة ٧٠٢ ، إلى أن مات بحماه ، ولشعراء عصره مدائح فيه كثيرة .

وخرّج له العلائي «مشيخة» وكانت وفاته سنة ٧٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أي الجهة الشمالية من مسجد بني امية الكبير بدمشق ، قرب الباب المعروف – حتى الآن – باسم : باب الكلاسة .

# ۷ – ابن امام الصخرة البيساني (۱) محمد بن ابراهيم ۷٦۲)

ومنهم الشيخ الصالح العالم المسند الكبير، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد ابن ابي بكر بن ابراهيم بن يعقوب بن الياس الأنصاري الخزرجي، ابن امام الصخرة (٢) البيساني، الدمشقي، المقدسي.

(١) لم يذكر المؤلف سنة مولده ولا سنة وفاته . وذكر في كل الأصول : البياني . ثم وجدت أنه : البيساني في «الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ١٥٨/٢ .. والتصحيف محتمل في اللفظين .

وذكر ان مولده كان سنة ست وثمانين وستمائة . وانه حضر على الفخر ابن البخاري ، وسمع على جماعة ، واجاز له جماعة .

وان وفاته كانت بالقاهرة سنة ستين وسبعمائة.

(٢) وهي صخرة بيت المقدس - ردّه الله وسائر بلاد المسلمين – والتي يقال بأن رسول الله عَلَيْكَ عرج منها. ويزعم العامة أنها معلقة بين الأرض والسماء. ولهم فيها اعتقاد كبير، وبعضهم يطوف حولها. وقد تورّط بعض العلماء من الأفاضل وذكر ذلك في كتاب له.

والمشاهد للعيان خلاف ذلك ، إذ هي مغارة عادية في أعلاها فجوة مثل فتحة البئر ، وعليها بناء مسجد كبير مستدير ، وجميع جدرانها مزينة بالزخارف ، وقبة طليت منذ عهد قريب بالذهب من أموال جمعت من العالم الاسلامي ، ولو أنها صرفت للدفاع عن القدس أو إعداد العدة لذلك ، لكان فيه رضى الله تعالى . ولليهود في هذه القبة مطامع ومزاعم . وإلى الجنوب منها المسجد الأقصى الذي أسسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يقبل البناء على الصخرة . وجدد عمارته الوليد بن عبد الملك ، واعاد له مجده صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وقد حرق اليهود بعضه سنة ١٣٩٠ وتقوم دولتهم بالتنقيب في أساس بناء المسجد ! !

من أصحاب الفخر ابن البخاري . وزينب ابنة مكي <sup>(۲)</sup> ، وابن المجاور <sup>(۳)</sup> ، وحدّث مراراً .

قال: اخبرنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ، رحمة الله عليه بجميع كتاب « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » (٤) مناولة فذكره .

قرأه عليه بهذا الاسناد ، الامام العلامة ذو الفنون أبو المظفّر يوسف بن محمد . السُّرمَّري ، رحمه الله عليه .

\_\_\_\_\_

وانك لا تكاد تجدكتاباً يخلو من هذه الخرافة ، أو بيتاً لا تجد فيه اثراً من اثارها .

وهي في الحقيقة مبنية على امر صحيح في الاصل. وهو: ان لله سبحانــه اولياء من عباده ، وهم المتقون ، المتعبدون ..

ولكن اضيف لهذا الحكم الصحيح الكذب الكثير. وسكت أكبر العلماء ، وداهن بعضهم العامة . وانتشرت الخرافة . فكان كتاب ابن تيمية فرقانًا بين الامرين وحدًا فاصلاً بين الحق والباطل .

<sup>(</sup>٢) زينب ابنة مكي الحرانية الفقيهة الصالحة ، توفيت في دمشق سنة ٦٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن المجاور هو المحدث المؤرخ يوسف بن يعقوب الشيباني الدمشقي ، ابو الفتح ، جمال الدين صاحب كتاب «تاريخ المستبصر» . المتوفى سنة ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٤) هو من مطبوعاتنا المحققة ويعتبر من أحسن ماكتب في بيان العقيدة الصحيحة و .

في قضية شغلت العالم الاسلامي طوال عصور طويلة ، وفتحت أبواب الفتنة على اوسع ما يكون الفتح .. ألا وهي الاولياء . واضيفت اليها ما عند كل أمة من عقائد الخرافة وزعم العصمة ، والقداسة ، والتصرف بما هو من أخص ما اختص الله به نفسه .

# ۸ – ابن بردس

#### (محمد بن اسماعیل ۸۳۰)

ومنهم الشيخ الصالح الامام العلامة مفتي المسلمين ، مفيد الطالبين ، بقية المسندين ، تاج الدين ، أبو عبد الله محمد ابن الحافظ عماد الدين / أبي الفداء اسماعيل بن محمد بن بَرْدِس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلبكي الحنبلي .

مولده فيما حدثني به ، يوم السبت الثامن والعشرين (١) من جمادى الآخرة ، سنة خمس وأربعين وسبعمائة ببعلبك .

أسمعه والده الكثير، وقرأ هو بنفسه وطلب، واجتهد في تحصيل العلم ودأب، وروى كثيراً من مسموعاته، وانتفع كثير بفقهه ومروياته، ولم يزل على خير فيما نعلم، إلى أن جاءه الأمر المحكم.

وجدت بخطه رحمه الله تعالى على « فتاؤى » فقهية سُئل عنها الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، ما صورته :

سئل الشيخ الامام العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام ، بقية السلف الكرام ، العالم الرباني ، والحبر النوراني ، مظهر آثار المرسلين، وكاشف حقائق الدين ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ، قدس الله روحه .

ثم ذكر المسائل ، وجواب الشيخ تقي الدين عنها .

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن العماد في «شذرات الذهب» ۱۹٤/۷: مولده في تاسع عشر من جمادى الآخرة. وما هنا أصح لانه منقول عنه. وقال عنه ابن العماد: .. كان طلق الوجه ، حسن الملتقى ، كثير البشاشة ، ذا فكاهة ولين ، مع عبادة وصلاح ، وصلابة في الدين ، مبالغاً في حب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وكان كثير الصدقة . وكانت وفاته في شعبان سنة ، ٨٣٠ ، وبَرْدِس : بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال ، كما يؤخذ من «القاموس» و «تاج العروس» و نقل الاستاذ خير الدين الزركلي في «الأعلام» عن «التبيان» أنها بفتح الدال . وستأتي ترجمة والده برقم ٤٨

### ٩ – ابن النقيب القرماني

#### (محمد بن حسن ؟)

ومنهم الإمام العالم المحدث المفيد، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن [ابن محمد] ابن أحمد بن إسرائيل الخبري ابن النقيب، نقيب القرماني.

ولد سنة نيف وسبعمائة . أكثر عن الحافظين المزي ، والذهبي ، وسمع من أصحاب ابن عبد الدائم وغيره / . وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين ، وقال : وعلى ذهنه متون ومسائل ، وعلى كثيرًا ، وقراءته جيدة بيّنة ، وسمع من ابن الشحنة . انتهى . ترجم الشيخ تقي الدين ابن تيمية : بشيخ الاسلام . ووجدت بخطه نَقْل طبقة سماع على «كتاب الجمعة » للقاضي أبي بكر أحمد ابن على المروزي ، صورته :

سمع جميع هذا « الجزء » على الشيخ الجليل فخر الدين أبي المكارم خطاب بن محمد بن ابي الكرم ابن كنانة الموصلي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب ابن ظافر ابن رواج ، قراءة علي وانا أسمع ، قال: قرىء على الامام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السِلَفي . وساق ابن النقيب المذكور بقية الإسناد إلى المؤلف ، وقال:

بقراءة الامام العلامة شيخ الاسلام بقية السلف ، تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية ، رحمة الله عليه ، الشيخ الامام الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي ، أحسن الله إليه .

وصح ذلك وثبت ، في يوم الجمعة منتصف رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة . وذكر ابن النقيب أنه نقله من خط البرزالي .

<sup>(</sup>١) ترجمه في «الدرر الكامنة» رقم ٣٦٤٦ ولم يذكر سنة وفاته ايضاً .

# ١٠ - ابن المنصفي الحريري (محمد بن خليل ٨٠٣)

ومنهم الشيخ الصالح الزاهد العابد العالم الفقيه الحافظ المفيد/ شمس الدين مفتي المسلمين ، أبو عبد الله محمد بن خليل بن محمد بن طوغان بن عبد الله التركي المنصفي الحنبلي الحريري.

مولده تقريباً سنة ست وأربعين وسبعمائة .

انتقى على بعض الشيوخ وخرج ، وأكثر عن شيخنا الحافظ ابي بكر ابن المحب وبه تخرج ، وسمع من خلق كثير ، منهم عثمان بن يوسف بن غدير (۱) ، وحرر في هذا الشأن أيما تحرير.

توفي بقلعة دمشق عقيب فتنة التتار، من محنة حصلت له فيها وحريق بالنار<sup>(۲)</sup>، وذلك في سنة ثلاث وثمانمائة .

وكان معظِّماً للشيخ تقي الدين محباً له بكثرة ، وترجمه بشيخ الإسلام غير ما مرة (٣) .

وقد رفض ابن طوغان الرجوع عن اعتقاده ، وقوله : الله في السماء « انباء الغمر » ١٨٥/٢ .

هدا نذر مما يقوله الكوثري!! وليس عندي تعليق عليه!! وإنما أترك لك ، أخي القاريء، أن تذكر الكوثري وتلامذته ، الذين يلزمون الناس ، بالرجوع إلى كتبه ، والاشادة بمؤلفاته ، التي تطعن بسلف هذه الأمة ، ومنهم ابن تيمية ، أن تذكرهم بما تشاء.

وإذا أردت معرفة زهد ابن تيمية وكرمه ، فراجع كتاب «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » للبزار الصفحة (٤٥) و (٥٦) من طبعتنا لثالثة بتحقيقي .

<sup>(</sup>١) في « ذيول تذكرة الحفاظ » بتحقيق الكوثري . ١٨٥ : عزيز . وهو غلط .

<sup>(</sup>٢) يعني فتنة التتار أيام هولاكو سنة ٨٠٣ ، فقد غدر بالبلاد التي مرّ بها ، فدمر قلعة حلب واستباحها وفعل بأهلها الأفاعيل ، ثم دخل دمشق بالمخادعة ، وفتك في أهلها وأحرقها .

<sup>(</sup>٣) إن كل من ترجم للعالم الجليل ابن المنصفي أثنى عليه. غير أن الكوثري ، انتهز فرصة ترجمته في «ذيول تذكرة الحفاظ» للطعن به ، ثم العروج على الامام محمد بن السماعيل البخاري – صاحب «الصحيح» – ليطعن به أيضاً ، وعلى الامام مسلم بن الحجاج – صاحب «الصحيح» – كذلك . ثم قال : وهذا الشيخ الحراني – يعني ابن تيمية – مع كونه ألف في إبطال الحيل ، تراه وأتباعه ، من أكبر المجترئين على تحليل المحرم (كذا) ... وأنهم كانوا يتقاضون ، ممن وقع في مأزق من أمر النكاح والطلاق ، نحو خمسة دراهم ، فيفتون له (كذا) ... ..

# ١١ – إبن رافع

# (محمد بن رافع ۷۷٤)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة الزاهد الورع ، الحافظ الفقيه ، الناقد المفيد ، عمدة المحدثين تقي الدين ، أبو المعالي محمد ابن الشيخ المحدث الزاهد جمال الدين ، أبي محمد رافع ابن أبي محمد هجرس بن محمد بن شافع بن محمد بن نعمة بن فتيان بن منير بن سعد الصميدي (۱) السلامي ، ثم المصري ، ثم الدمشقي الشافعي .

ولد بالقاهرة سنة أربع وسبعمائة ، في ليلة الاربعاء تاسع ذي القعدة . وتوفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة .

سمع من الحسن سبط زيادة ، وابن القيم (٢) ، وجماعة حضوراً / وارتحل به والده سنة أربع عشرة ، فأسمعه من القاضي سليمان بن حمزة ، وأبي بكر بن عبد الدائم ، وطائفة . وسمع جميع « تهذيب الكمال » من الحافظ أبي الحجاج . ثم توفي والده ، فحبب اليه هذا الشأن .

وحج وقدم علينا سنة ثلاث وعشرين ، وقد صار ذا معرفة ، فسمع الكثير ، ثم رجع ، ثم قدم من العام القابل ، فازداد واستفاد ، ثم قدم سنة تسع وعشرين ، وذهب إلى حماه ، وحلب ، روى لنا عن أبي حيان قصيدة ، وتحول إلى دمشق سنة تسع وثلاثين ، فاستوطنها ، وحصل له وظائف ، قاله الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين .

خرج ابن رافع لنفسه «معجماً » حافلاً .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية (يصمد) أو (صُمَيْد) قرب بصرى من بلاد حوران ، ويقال لها الآن : صُمَاد . وقال ابن العماد عن «معجمه» في «الشذرات» ٢٣٧/٦ : غاية في الاتقان والضبط ، مشحون بالفضائل والفوائد ، مشتمل على أكثر من ألف شيخ .

<sup>(</sup>۲) هو علي بن عيسى ابن قيم قبة الامام الشافعي المصري ، كانت وفاته سنة ، ۷۱٠ ومنهم من ذكر وفاته سنة ، ٦٩ .

وخرج له الحافظ الذهبي « جزءاً » من العوالي عن طائفة من مشايخه ، سمعه منه جماعة من العلماء ، في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة .

ووجدت بخطه طبقة السماع في بيت بني المحب (٣)، صورتها:

وسمع صاحبه الولد السعيد أبو الفتح أحمد ، وأخوه محمد ، على الشيخ الامام العالم الأوحد الحبر الكبير ، شيخ العلماء ، بركة الأنام ، كنز المستفيدين ، القدوة ، العمدة ، الحافظ تقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن ابي القاسم ابن تيمية الحراني ، « جزءاً فيه أربعون حديثاً » السلام بن عبد الله الامام / امين الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الواني ، عن كبار مشايخه الذين سمع منهم ، وذكر بقية السماع ، وانه كان بدار الحديث السكرية بالقصاعين من دمشق .

واحال على القراءة والتاريخ المذكورين قبل هذه الطبقة ، فالسماع بقراءة والد أبي الفتح احمد وأخيه وَلَدَيْ الإمام أبي محمل عبد الله بن احمد ابن المحب عبد الله المقدسي ، والتاريخ في يوم الجمعة بعد الصلاة رابع عشر جمادى الآخرة ، سنة أربع وعشرين وسبعمائة .

ثم كتب ابن رافع آخر الطبقة المشار إليها ما صورته:

وأجاز كاتبه محمد بن رافع ابن أبي محمدوسمع معهما .انتهيما وجدته (٤) .

<sup>(</sup>٣) أي الجزء الذي عليه السماع ، المحفوظ في بيت بني المحب . وأما – القراءة – فكانت في مدرسة دار الحديث السكرية ، التي كان فيها سكن ابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) وانظر «الاعلام» ١٣١/٧.

# ۱۲ – ابن نجَيْح ﴿

## (محمد بن سعد الله ۷۲۳)

ومنهم الشيخ العالم الفقيه العابد الناسك ، شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ سعد الدين أبي محمد سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني ، ابن نجيح .

سمع من أبي الحسن علي ابن البخاري وآخرين ، وتفقه بجماعة منهم الشيخ تقى الدين وأذِنَ له في الإفتاء ، فأفتى .

وكان من خيار المسلمين ، توفي بوادي بني سالم (١) ، بين الحرمين ، بعد فراغه من الحج ، فحمل / إلى المدينة الشريفة ، ودفن بالبقيع (٢) ، في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة .

وكان للشيخ تقي الدين من جملة مُلازميه والخدام . وكان يترجمه فيما ينقله عنه ويحكيه : بشيخ الاسلام .

<sup>(\*)</sup> وستأتي ترجمة اخيه عمر في الترجمة رقم (٧٢) وسيأتي بترجمة محمود بن خليفة المنبجي الصفحة ٢١٠ الشعر الذي قاله والده سعد الله في مدح ابن تيمية ، وهي كثيرة .

<sup>(</sup>۱) في تعليقات الصديق العلامة الشيخ حمد الجاسر ، على كتاب «المناسك» الصفحة ٤٠٢ للإمام الحربي ما يلي : مسجد بني سالم : لا يزال معروفاً ، ويسمى مسجد الجمعة ، ومسجد الوادي ، وهو دون قِباء .

<sup>(</sup>٢) هو بقيع الغرقد مدفن طيبة مدينة رسول الله عَيْسَةً وفيها دفن العدد الكبير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم .

# ١٣ - ابن الصيرفي

#### (محمد بن طغریل ۷۳۷)

ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث المفيد المخرِّج المجيد ، الرحّال جمال المحصلين ، ناصر الدين ، أبو المعالي محمد بن طغريل بن عبد الله الخوارزمي ، ابن الصيرفي المتصوف .

ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة ،

ورحل إلى عدة من الأقطار ، وأخذ عن خلائق من رواة الآثار. ومنهم ابو بكر ابن عبد الدائم (١) ، وعيسى المطعم ، والحجار (٢) .

وجدّ في الطلب وأجاد ، وخرَّج لجماعة من الشيوخ وأفاد .

مات بحماة في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلا ثين وسبعمائة .

وجدت بخطه تقييد سماه «الجزء أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» على أربعة وأربعين شيخاً ذكر منهم الشيخ تقي الدين. فقال فيما وجدته بخطه.

وسيدنا الشيخ الإمام العلامة الصدر الكبير الكامل القدوة الحافظ الزاهد العابد الورع ، شيخ الاسلام ، مفتي الفرق ، حجة المذهب ، مقتدى الطوائف ، لسان الشريعة ، مجتهد العصر ، وحيد الدهر ، إمام الأئمة ، تقي الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ، أعاد الله علينا من بركته .

<sup>(</sup>١) إِن أَبَا بَكُر ابن عبد الله بن عبد الدائم جُعلَ في المطبوعة أحد المترجمين الذي سموا ابن تيمية شيخ الاسلام. وهو غلط منشأه وجود كلمة (ومنهم) قبله، وإنما هو من رواة الآثار الذين أخذ عنهم ابن الصيرفي ،وابن تيمية أيضاً.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الصفحة (٦٠)

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الصفحة (٨٠)

وشيخنا الإمام العالم الزاهد الورع المحدث العمدة الحجة ، الحافظ الكبير محدث العصر جمال الدين ، أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي .

وذكر بقية المشايخ ، وأسانيدهم ، والقارىء ، وبعض السامعين .

ثم قال: وصح ذلك ، و ثبت ، في يوم الجمعة بعد الصلاة ، الثاني عشر من شهر رمضان المبارك ، سنة سبع عشرة وسبعمائة ، بمشهد عثمان بجامع دمشق . وسمع معه جماعة منهم مثبته ضابط أسماء السامعين خادم الحديث النبوي محمد بن طغريل بن عبد الله ، المعروف بابن الصيرفي ، عفا الله عنه ولطف به وسامحه .

وعدة السامعين الذين كمل لهم سَمَاعُ «الجزء» ثلاثمائة وخمسة عشر ، وعدة الذين سَمّعوا له يفوق تسعة وعشرهين نفسًا (٤) .

<sup>(</sup>٤) كانت المجالس التي تعقد لابن تيمية ليتلقى العلم عنه العلماء أكثر من أن تعد ، وكذلك من يحضرها أكثر من أن يحصر ، وما جاء في هذا المجلس ، وفي مجلس ابن الواني المذكور في الترجمة رقم (٥) ما يدل على ذلك أبلغ دلالة .

وحصر العدد في هذا المجلس، لأنه مجلس طلاب علم يضبط به السامعون من أجل الاسناد.

واما مجالس الوعظ التي كانت بدمشق لابن تيمية فلا يمكن معرفة عدد الحاضرين بها.

ومن ذلك تعرف تحامل الكوثري على المحدثين في تعليقه على «زغل العلم» وأنه في غير محله ، إذ أطلقه على جميع مجالس التسميع . ومقصده من ذلك كما يظهر في تعليقات أخر :

إضعاف الثقة بكتب الحديث ، ولو أنه عمم تطبيق هذه القواعد ، التي يدندن حولها لما سلم كتاب فقه أو حديث أو تاريخ .

## ۱۶ – ابن طولو بغا

#### (محمد بن طولو بغا التركي ٧٤٩) \*

ومنهم الشيخ العالم المحدث المفيد ناصر الدين ، أبو نصر محمد ابن الأمير السيفي طولو بغا ، ابن عبد الله التركي الدمشقي .

ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ، وسمع من الحجّار ، وخلقٍ من ذوي الإسناد ، وكتب كثيراً واستفاد وأفاد .

وجدت بخطه في مواضع كثيرة ترجم فيها الشيخ تقيَّ الدين بشيخ الاسلام ، ترجمته المشهورة ، ونقل من كلامه جملاً مفيدة .

منها ما وجدته بخطه فيما يتعلق بالعقيدة ، أنه قال :

ومذهب السلف والأئمة كالأربعة وغيرهم ، إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ، وليس لأحدٍ أن يضع عقيدة ولا عبادة من عند نفسه ، بل عليه أن يتَّبع ولا يبتدع ، ويقتدي ولا يبتدع (١).

(\*) لم يذكر المؤلف وفاته وهي سنة ٧٤٩ كما في «الدرر الكامنة» ٣٧٦١ وقيل ٧٤٥.

(۱) كان كلامه هذا في المجلس الذي عقد له بدمشق في ۸ رجب سنة ٧٠٥ لمناقشته بالعقيدة الواسطية وذلك إجابة لمرسوم ورد من القاهرة بتحريض نصر المنبجي وأمثاله بالميرس الجاشنكير الظالم الغشوم ، وقد حضر هذا المجلس كبار علماء الشام وقضاتها ، وتولى المناقشة أولاً الشيخ محمد بن عبد الحليم الهندي المتوفى سنة 170 وقد عاب السبكي على الهندي اموراً ذكرها في كتابه القيم «معيد النعم» الصفحة 177 فعجز «لأن ساقيته لاطمت بحراً» ثم تولى ذلك ابن الزملكاني ، وانتهى المجلس على إقرار عقيدة ابن تيمية من قبل العلماء والقضاة . «البداية والنهاية» 27/12 وما بعدها . و «الكواكب الدرية» 177

و «الدرر الكامنة» ٢٤٨/١ ترجمة أبي الفرج الوزير النصراني صاحب المنبجي . ويظهر لمن يتتبع ترجمة المنبجي انه كان يحقد على كل مشهور حتى ولو كان صوفياً مثله ، فانه قام على أحمد بن عبد الله المعروف بالبدوي الصوفي المشهور وحرض عليه بيبرس الجاشنكير وغيره من الامراء لقتله ، ولما لم يفلح ، أدخل عليه رجالاً لخنقه ففشل أيضاً . ثم أشار نصر عليهم بأن يسقوه السم . انظر «الدرر الكامنة» ١٩٨/١ .

وكان الجاشنكير صديقًا للشيخ نصر بن سليمان بن عمر الحنفي الصوفي ولد سنة ٦٣٨ ومات بالقاهرة ٧١٩ .

#### ١٥ – ابن المحب الصامت

### (محمد بن عبد الله ٧٨٨)

ومنهم الشيخ الإمام الزاهد العابد العلامة النبيل ، المحدث الأصيل ، الحافظ الكبير المسند الكثير عمدة الحفاظ ، شيخ المحدثين شمس الدين ، أبو بكر محمد ابن الشيخ العالم الحافظ القدوة محب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ، ثم الصالحي الحنبلي ، الشهير بالصامت . لُقِّب بذلك لكثرة سكوته عن فضول الكلام ، وكان يكره أن يدعى بهذا اللقب / بين الأنام .

ولد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . وتوفي سنة ثمان وثمانين بصالحية دمشق الكبرى وبها دفن . رتب «مسند الإمام أحمد» (١) على الأبواب ، فاتقن وأجاد ، وصنف كتاب «التذكرة في الضعفاء» فأفاد .

ولقد وجدت بخطه في مواضع كثيرة ، وأماكن متباينة بخطه مسطورة ، ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ، وهو أجلُّ شيوخه من الأئمة الأعلام ، ومدحه بقصائد من النظام .

[ وجدت بخطه طبقة سماع على « عوالي مسند الحارث بن أبي أُسامة » أولهـ ا .

وسمعتها على شيخنا الامام الرباني شيخ الإسلام إمام الأئمة الأعلام بحر العلوم والمعارف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيملة ، أثابه الله الجنة ، بسماعه من أحمد ابن أبي الخير بسنده ، ومن والده ، وأحمد بن عبد الرحمن ابن العنيقة الحراني ، وأحمد بن محمد الظاهري المحدث (٢) ، بسماعهم الرحمن ابن العنيقة الحراني ، وأحمد بن محمد الظاهري المحدث (٢) ، بسماعهم

<sup>(</sup>١) وقد رتب «المسند» على أبواب الفقه في عصرنا الحاضر استاذنا الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ، الساعاتي رحمه الله ، وطبع باسم «الفتح الرباني» وانتفع الناس به .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة والثانية : الطاهر ابن المحدث وهو تصحيف ، وهو المحدث الحلبي .
 ولد سنة ٦٢٦ ، وتوفي سنة ٦٩٦ .

من يوسف بن خليل.

بقراءة والدي أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب بن محمد ، وهذا خطه . وذكر بقية السامعين ، وأن السماع كان يوم الاثنين سادس عشر جمادي الآخرة سنة ثماني عشرة وسبعمائة بقرية المزة ، وقال : وأجاز لهم مروياته ومؤلفاته] (٣) .

قال شيخنا ابن المحب المشار إليه ، في كتابه « تكملة المختارة » التي ألفها ضياء الدين المقدسي ، فيما وجدته بخطه :

أخبرنا شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، وحافظ عصره أبو الحجاج المزي قالا : أخبرنا أحمد ابن أبي الخير ، أنبأنا خليل ابن أبي الرجا ، زاد أبو العباس فقال : وأخبرنا والدي أبو المحاسن ، وأحمد ابن العنيقة ، وأحمد ابن الظاهري ، وأخبرنا إبراهيم بن صالح بن هاشم قالوا : أخبرنا يوسف ابن خليل قال : أخبرنا خليل الداراني ، فذكر حديثاً .

وقال شيخنا أيضاً فيما ذكره من أوهام يسيرة وقعت للشيخ تقي الدين ، قال فيما وجدته بخطه : • • •

وحسب شيخنا مع اتساعه في كل العلوم إلى الغاية والنهاية ، سمعاً وعقلاً نقلا و بحثاً ، أن يكون نادر الغلط ، كما كان / أخوه أبو محمد ابن تيمية (٤) فيما بلغني عنه يقول : أخي نادر الغلط .

وكَانَ أَبُو محمد من الناقدين حديثاً وفقهاً وعربية . انتهى .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة ، من النسخة الثانية ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) هو شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم شقيق شيخ الاسلام ، قال عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني : هـو بارع في فنون عديدة . من الفقه ، والنحو، والأصول ، ملازم لأنواع الخير ، وتعليم العلم ، وحُسن العبادة . قوي في دينه ، جيد التفقه ، مستحضر لمذهبه استحضاراً جيداً ، مليح البحث ، صحيح الذهن ، قوي الفهم .

ولد بحران الجزيرة واخطأ من جعلها حران التي قرب دمشق كـ «المنجد» وغيره ، سنة ٦٦٦ وهي السنة التي هاجر فيها آل تيمية الى دمشق ودفن في مقابر الصوفية ، قريبا من المكان الذي دفن فيه شيخ الاسلام بعد ذلك .

وكانت وفاته في يوم الاربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى سنة ٧٢٧ .

# ١٦ - السبكي

# (محمد بن عبد البرَّ الشافعي ٧٧٧)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة قَاضي القُضاة ، بهاء الدين ، علم المناظرين ، أحد المتبحرين ، أبو البقاء محمد بن عبد البرّ بن يحيي [بن علي  $^{(1)}$  بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن تميم بن حامد بن يحيي بن عمر بن عثمان بن علي بن مِسُوار بن سوّار بن سليم الأنصاري الخزرجي السَّبْكي  $^{(7)}$  الشافعي .

مولده في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة وتوفي يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدمشق ،

سمع الحديث من خلق منهم: أحمد ابن الشحنة ، ووزيرة بنت عمر بن المنجّى ، وأبو الحسن الواني ، ويونس الدبوسي . وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين ، فقال : إماج متبحر مناظر بصير بالعلم محكم للعربية وغيرها ، وقال : وناب في الحكم لابن عمهم مع الدين والتقوى والتصون انتهى .

نيابته للحكم المشار اليها: كانت عن الإمام تقي الدين السبكي، ثم ولي القضاء استقلالاً سنة ثمان وخمسين وسبعمائة، فمكث فيه مدة يسيرة، ثم ولي قضاء الديار المصرية سنة ست وستين، ثم صرف عنه سنة اثنتين وسبعين، ثم ولي قضاء دمشق ثانياً وبها توفي رحمة الله تعالى عليه في التاريخ المتقدم/.

حكى بعض من لقيته من الشيوخ العلماء ، أنه حضر مرة مع قاضي القضاة أبي البقاء شيخ الشافعية درساً ألقاه بالمدرسة الرواحية (٣) ، وهي داخل باب

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زدياة من «الثانية» والمطبوعة .

<sup>(</sup>۲) نسبة الى «سُبك» بالضم ، من قرى المنوفية بمصر.

<sup>(</sup>٣) المدرسة الرواحية : شرقي مسجد ابن عروة الذي هو لصيق الجامع الاموي . أنشأها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة ، لأنه ينسب الى أبي الحسين ابن عبد الله بن رواحة من جهة أمه .

الفراديس<sup>(3)</sup> من دمشق فجاءه جماعة من طائفة القلندرية<sup>(6)</sup> يسألونه فأمر لهم بشيء ، وكان إذ ذاك حاكماً بدمشق على القضاء بها ، ثم جاءه طائفة أخرى من الحيدرية ، وهو يتوضأ على بركة المدرسة المذكورة ، فسألوه ، فأمر لهم بشيء ، ثم جاء فصلى ركعتين ثم قال :

(٥) نسبة الى «قلندر» بلدة في الهند. وهي فرقة من فرق الضلال ، الذين يتوارثون الكذب والدعاوي الباطلة ، ولهم أسماء متعددة وقد يكون بعضها على طائفة صغيرة منهم . . منها «الملامية» وقد سماهم بعضهم الملامتية وهو غلط . «واليونسية» ، و «الحيدرية» .

ومن أكاذيبهم زعمهم بأن لهم شيخاً اسمه: عبد العزيز علمبردار - أي صاحب لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وأنه أدرك زمان الخليل ابراهيم عليه السلام: وأنه أدرك عيسى عليه السلام وآمن به ، ثم أدرك النبي علي وأسلم، ولزم الصفة ، ثم كان مع علي ، رضي الله عنه في صفين ، وأنه مات أربعين سنة ثم عاش دهرا ، ثم بعد ذلك مات ثلاث مرات ، ثم دخل السرداب - غير سرداب الامام المنتظر في سامراء ؟ - وخرج منه بعد أربعين سنة ، وأنه سيخرج في زامن المهدي ... الخ .

وكذب هؤلاء على ما هم فيه من جهل وضلال أسهل من تبرير بعض العلماء ذلك لهم فقد قال العلامة عبد العلي السهالوتي الحنفي: في «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ومثل (رتن) – الصحابي المزعوم – ما يدعون الأولياء القلندرية، البررة الكرام، صحبة عبد الله – تقدم ان اسمه عبد العزيز – ويلقبونه علمبردار وينسبون فرقتهم إليه، ويدعون اسناداً متصلاً، ويحكون حكاية عجيبة، ويدعون بقاءه الى قريب من ستمائة سنة!!

ويتابع السهالوتي الحنفي قوله: ولا مجال لنسبة الكذب إليهم – ليش يا شيخ – فإنهم أولياء أصحاب الكرامات محفوظون من الله تعالى!!!. انتهى كلام العلامة السهالوتي الحنفي صاحب «فواتح الرحموت» و «مسلم الثبوت».

أقول: فأي فتح رحماني ، وأي تسليم ثبوتي عند من يبرر مثل هذا لمثل هؤلاء؟ وقد تلطف العلامة عبد الحي الحسني ، والد استاذنا أبو الحسن الندوي في كتابه القيم «نزهة الخواطر» ١٣٣/١ فألمح إلى كذب ذلك ، وختمه بقول الحافظ الذهبي : وهؤلاء لا يؤثر فيهم العلاج .

<sup>(</sup>٤) باب الفراديس: هو شمال دمشق، وهو الآن في سوق العمارة الممتد الى جامع بني امية. قال ابن عساكر: هذا الباب منسوب الى محلة كانت خارج البلد تسمى الفراديس، والفراديس بلغة الروم: البساتين.

رحم الله ابن تيمية ، كان يكره هؤلاء الطوائف على بدعهم . قال : فلما قال ذلك ، ذكرت له كلام الناس في ابن تيمية ، فقال لي : -وكان ثَمَّ جماعة حاضرون (٢) قد تخلفوا بعد الدرس يشتغلون عليه - :

واللهِ يا فلان ما يُبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى ، فالجاهل لا يدري ما يقول ، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به .

قال : فاعجبني ذلك منه ، وقبَّلتُ يده ، وقلتُ له : جزاك الله خيراً . انتهى .

هذا حال راوي هذه الحكاية ، فكيف لو سمع ما صحت به الرواية عن الشيخ تقي الدين السبكي شيخ الإسلام ، في مدحه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإمام / لطار فرحاً من السرور ، وقضى عجباً من وقوع ذلك ، لما علم ما حصل من الشرور ، ولأنشد متمثلاً بذلك البيت المشهور:

ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء(٧)

<sup>=</sup> ثم أورد العلامة عبد الحي بتراجم القرن الثامن ترجمة خضر الرومي المعمر ثلاثمائة وخمسين سنة ، وأنه كان من أئمة الطائفة القلندرية .

أقول: وبمثل تبرير السهالوتي وأمثاله يُدسُّ في دين الله ما ليس منه ويصبح أولياء الله أمثال «رتن»، و«علمبردار»، و«خضر الرومي» ومن لا يعرف له اسم أب ولا ذكرهم عالم مع أنهم – بزعمهم – عاشوا مئات السنين، وما زال هذا التبرير مستمراً عند الكثير حتى يومنا، فإلى الله المشتكى.

ولشيخ الاسلام فتوى فيهم قال فيها : أما هؤلاء القلندرية المحلقي اللحبي فمن أهل الضلالة والجهالة ، وأكثرهم كافرون بالله ورسوله ... وهم ليسوا من أهل الملة ولا من أهل الذمة ، وقد يكون فيهم من هو مسلم ولكن مبتدع ضال ، أو فاسق فاجر «الفتاوى» ١٦٣/٣٥ . وانظر بعض أخبارهم في «إنباء الغمر» ٢٨٣/١ – ٢٨٤ ، وكتاب «السلوك الى معرفة دول الملوك» ٢٠٧/١ – ٢٥٥ ، و «خطط المقريزي» ٢٣٢/٢ و «خلاصة الأثر» ٣٨٩/٣، و «سلك الدرر» ١١٠/١ ، و «تاريخ الحكماء» ١٨٣ ، و «منادمة الأطلال» ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) في الاصل حاضرين ، وأثبتنا ما في النسخة الثانية والمطبوعة ، لأن (ثم) متعلقة بالخبر ، وجماعة اسم كان ، وحاضرون صفة .

<sup>(</sup>٧) إن عجز هذا البيت يجري مجرى المثل ولم أجد قائله على هذه الرواية ، ولكن =

كتب الحافظ أبو عبد الله الذهبي فيما اشتهر إلى الشيخ تقي الدين السبكي يعاتبه (٨) على ما صدر. فكتب الجواب يعتذر عن تلك الحادثات ، ومن بعضه ما أشار إليه الشيخ زين الدين ابن رجب في كتابه « الطبقات » (٩) فقال :

ومما وجد في كتاب كتبه العلامة قاضي القضاة أبو الحسن السبكي ، إلى الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، في أمر الشيخ تقي الدين :

أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره ، وزخارة بحره ، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية ، وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف ، والمملوك يقول ذلك دائماً ، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل ، مع ما جمع (١١) الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه ، لا لغرض سواه ، وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى ، وغرابة مثله / في هذا الزمان بل من أزمان . انتهى .

= الاستاذ الفاضل عبدَ الله بن خميس أورده في كتابه «الشوارد» الجزء الأول الصفحة ٣٢ منسوباً إلى السري الرفاء كما يلي :

وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الاعداء

(٨) في «الأصل»: «معاتبة» والتصحيح من النسخة (ب) والمطبوعة. وهذه المعاتبة انما كانت دفاعا عن شيخ الاسلام ابن تيمية وما أكثر ما دافع الامام الذهبي عنه في مواضع أكثر من أن تحصى. ومنها يظهر عدم صحة الرسالة المزعومة التي قيل بأن الذهبي بعث بها الى شيخ الاسلام. والتي يدندن حول بعض الفاظها أعداء ابن تيمية.

(٩) هو «ذيل طبقات الحنابلة» المشهور لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة ٧٩٥ الذي جعله تتمة «لطبقات» ابن أبي يعلى المتوفى سنة ٧٦٠.

(١٠) في النسخة الثانية ، والمطبوعة «جمعه».

هنا في نسخة الأحمدية : بلاغ من المؤلف بسماع أبي ذر وآخرين ، وختم بقوله : كتبه مؤلفه عفا الله عنه .

# ١٧ - ابن جيش الرقي المؤذن \*

(محمد بن عثمان ۷۸۳)

ومنهم الشيخ الصالح المقرىء شمس الدين ، أبو عبد الله محمد بن عثمان ابن جيش (١) بن علي الدمشقي المؤذن.

حضر على القاضي سليمان (٢) ، وسمع من أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وعيسى المطعم ، وهذه الطبقة .

وأجاز له في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة جماعة من شيوخ دمشق ومصر.

ذكره الإمام أبو العباس بن حجي في «معجم شيوخه». ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام، فيما سمعه منه النور علي بن محمد بن أيْدُغْدي (٣) فيما وجدته بخطه (٤).

(\*) في النسخة الثانية «ابن حنيس» وفي المطبوعة «ابن حبيش الرقي المؤذن» وفي «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ٣٩٧٧ . ابن حنش الرَّقِي المؤذن ، ولد سنة ٧١١ وكانت وفاته سنة ٧٨٣ ، وحدّث وأقرأ القرآن متبرعاً وكان على طريقة السلف .

(٢) هو القاضي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي قاضي القضاة تقي الدين الفقيه الحنبلي ، المقدسي الأصل ، دمشقي المولد والوفاة ، كان مسند الشام في وقته ، وتولى القضاء أكثر من عشرين سنة ، وله «معجم» في مجلدين ولد سنة ٦٢٨ وتوفي سنة ٧١٥.

(٣) هو من علماء الحديث والفقه في دمشق ، وكان تركي الأصل ، وكان يلقب ب «حَنْبَلْ» تشبيها له بالإمام أحمد بن حنبل بالحفظ والفقه وله «معجم» في تراجم شيوخه ، كانت وفاته ٧٩٥ .

وجاء اسمه في «المطبوعة» زايد بن عدي ، وفي النسخة الثانية: ابن عدى. وكله وهم والتصويب من «ابناء الغمر» ١/١٦٤ و «السحب الوابلة» مصورة المكتب الاسلامي . و«الاعلام» ٧٢/٥ .

(٤) هنا بلاغ بخط المؤلف رحمه الله لاحدى قراءات الكتاب عليه .

#### ١٨ – ابن الحويوي

#### (محمد بن عثمان ۷۲۸)

ومنهم الشيخ الإمام، قاضي قضاة مصر والشام، وأحد أعيان الأعلام شمس الدين مفتي المسلمين، مفيد الطالبين، أبو عبد الله محمد ابن الشيخ صفي الدين، ابي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري، الحنفي، أبن الحريري<sup>(۱)</sup>.

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، وتوفي يوم السبت رابع جمادى الآخرة . سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .

كان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن ؟

وقال مرة لبعض أصحابه: أتحب الشيخ تقي الدين؟ قال: نعم، قال: والله لقد أحببت / شيئاً مليحاً. حكى ذلك عن قاضي القضاة ابن الحريري المذكور، الحافظ العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير في «تاريخه» (٢) فيمن توفي سنة ثمان وعشرين من الأعيان.

<sup>(</sup>١) وكان ممن انتصر لشيخ الاسلام ابن تيمية ، يوم أن قامت في وجهه حملات الخصوم ، وانتصر له انتصاراً كبيراً وكتب في حقه محضراً مطولاً بعثه الى مصر ، بين فيه للسلطان أن ما يُرمى به ابن تيمية باطل وبهتان ومن فعل الأعداء الذين لا يوثق بقولهم ، وختمه بخطه بحاشية طويلة فيها الثناء على ابن تيمية ومما قاله : إنه منذ ثلاثماية سنة ما رأى الناس مثل ابن تيمية ، ولكن الأمر لم يكن بيد السلطان بل كان بيد بعض الامراء الظلمة وأنصارهم من علماء السوء .

وبقي ابن الحريري على ولائه ومحبته لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى مات وعاشا في بلد واحد في سن واحدة وهو أكبر من ابن تيمية ببضع سنين ، ومنزلته في العلم والفهم والوجاهة محل اتفاق ، فلا يتهم بأنه ممن كان يداري ابن تيمية كما زعم أحدهم عن غيره .

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير ١٤٢/١٤ ، فإنه أورد هذه الجملة التي نقلها المؤلف - رحمهما الله -

وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة» رقم ٣٩٧٥ فانها تدل على عزة نفسه . وورعه ، وعلمه .

### ١٩ - ابن شكر

(محمد بن عثمان ۸۰۳) \*

ومنهم الشيخ الامام العالم الفقيه الفاضل ، المحدث المفيد شمس الدين ، ابو عبد الله محمد بن عثمان بن عبد الله بن شُكْر النبحاني ، نزيل دمشق الحنبلي ، ذو التصانيف الجمّة التي منها كتاب «نصيحة الأمة ، في عقائد الأئمة » في مجلدين .

سمع من محمد بن إسماعيل ابن الخباز (۱) ، وخلق من المتأخرين ، حتى من أقرانه من المحدثين ، ومن دونهم من المسندين .

ذكره الإمام أبو العباس أحمد بن حجي في «معجم» شيوخه.

مولده فيما وجدته بخطه، سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

وكان يترجم الشيخ تقي الدين ابن تيمية :بشيخ الإسلام ويعظمه كثيراً.

<sup>(\*)</sup> لم يذكر المؤلف سنة وفاته ، وأنما هي من «أنباء الغمر بأبناء العمر» ١٨٨/٣ للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني . و «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للحافظ للسخاوى ٢٣٩/٨ . ولعله : بيحاني ؟

<sup>(</sup>۱) وكانت وفاة الحافظ محمد بن اسماعيل بن «الخباز» سنة ٧٥٦ كما في «شذرات الذهب» ١٨١/٦.

# ٠٠ – ابن اليونانية البعلبكي \*

(محمد بن علي اليونيني ٧٩٣)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة ، الصالح البركة ، أقضى القضاة شمس الدين ، مفتي المسلمين ، أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد ابن اليونانيةُ البعلبكي ، الحنبلي ، قاضي بعلبك .

حدّث عن أحمد بن أبي طالب الحجار.

وكان من القضاة الأخيار ، والعلماء الأعلام ، وترجم الشيخ تقيَّ الدين غيرَ ما مرة : بشيخ الإسلام / (١) .

(﴿ واليونانية هي جدة له كانت تسمى (جوسلين) وهي رومية الأصل.

<sup>(</sup>١) ولِّي قضاء بعلبك سنة ٧٨٩ . وله «مختصر» لتفسير العلامة ابن كثير الدمشقي في أربع مجلدات ، وكان مولده سنة ٧٠٧ ووفاته ٧٩٣ كما في «شذرات الذهب» لابن العماد ٣٣١/٦ . «الدرر الكامنة» لابن حجر برقم ٤٠٢٢ . وقيل مات سنة ٧٨٣ أو سنة ٨٨٨ وهو خطأ . .

وقد توهم من ظنه محمد بن علي بن محمد المعروف بالبعلي فقد كان هذا أيضاً شيخ الحنابلة في بعلبك ، وكان عليه مدار الفتوى فيها ، وله مختصر في الفتاوي سماه «التسهيل» ، اختصره من «الفتاوي المصرية» لشيخ الاسلام ابن تيمية .

# ٢١ – ابن حمزة الحسيني

#### (محمد بن على ٧٦٥)

ومنهم السيد الشريف ، الإمام العالم العفيف ، الحافظ الناقد ذو التصانيف ، شمس الدين ، جمال المحدثين ، أبو المحاسن ، محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن أبي المحاسن [محمد بن ناصر بن علي بن الحسين بن اسماعيل بن الحسين [بن احمد بن اسماعيل] (۱) محمد بن اسماعيل بن إمحمد بن اسماعيل بن أبي جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين [بن الحسين بن علي بن أبي طالب] (۱) الحسيني الدمشقي الشافعي .

ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة في شعبان ، وسمع من خلق منهم أحمد بن علي الجزري (٢) وأبو الفتح الميدومي ، وزينب ابنة الكمال ، وغيرهم من الأعيان . وخرَّج لنفسه «معجما» يشتمل على خلق كثير .

وكان إماماً حافظاً مؤرخاً له قدر كبير.

ومن مصنفاته الفاخرة كتاب «الذرية الطاهرة»، سماه «العَرف الذكي في النسب الزكي»، وكتاب «الاكتفافي الضعفا» وكتاب «أسامي رجال الأئمة الستة ومسند أحمد بن حنبل» وكتاب «التاريخ» وغير ذلك من مختصر ومطول، ومنه كتاب «الإلمام في آداب دخول الحمام».

<sup>(</sup>١) كان في السند اضطراباً ونقصاً استدركته من كتب الأنساب ووضعت ما زاد بين حاصرتين والله أعلم بالصحيح من هذه الأنساب ومع ايماننا بأن الناس أمناء على أنسابهم فقد دخل في النسب الشريف الداخلون وأعانهم على ذلك المزورون مما يجعل النفس لا تطمئن الى شيء من هذا الاطمئنان الكافي حتى أن الأسر المالكة والتي يفترض أن تحفظ أنسابها فقد دخلها الانقطاع جميعاً عن الملك والإمارة سنوات لا تقل في كل واحدة منها عن ثلاثمائة سنة.

وإنك لو أجريت احصاءً لوجدت أن اكثر من ٥٠٪ من المسلمين يدعون النسب. مع أن النبي عليه لم يخلف إلا من بنت واحدة ؟ .

وإن هذا الادعاء لم يقصد به في الماضي الشرف وحفظ النسب فقط بل كان مطية للتهرب من الجندية وأخذ بعض الوظائف الموقوفة على أهل النسب والخمس عند الشيعة .

وكان حسن الخلق رضي النفس من الثقات الأثبات. وجدت بخطه، في غير ما موضع من مؤلفاته، سمّى فيها ابن تيمية: شيخ الإسلام. توفي رحمه الله في شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والنسخة الثانية «الخريري» وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما في الاصل. و «الدررالكامنة» ولد سنة ٦٤٩ وتوفي سنة ٧٤٣ رحمه الله.

# ٢٢ - الزملكاني

# (محمد بن علي ٧٢٧) \*

ومنهم الشيخ الإمام العلامة ، قاضي القضاة ، كمال الدين ، جمال المناظرين ، أبو المعالي محمد بن أبي الحسن [بن] علي بن عبد الواحد بن خطيب زملكا أبي محمد عبد الكريم بن خلف [ابن سلطان ابن خليل بن حسن بن سعد بن] نبهان / الأنصاري الشافعي ، ابن الزملكاني .

مولده في ليلة الا ثنين ثامن شوال سنة ست ، وقيل : سنة سبع وستين وستمائة ، وتوفي ليلة السبت السادس عشر من شهر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة بمدينة « بلبيس » (٢) وحمل إلى القاهرة فدفن بها .

تولى مناظرة شيخ الاسلام ابن تيمية غير ما مرة ، ومع ذلك فكان يعترف بإمامته ، ولا ينكر فضله ولا بره. قال مرة عن الشيخ تقي الدين : كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله .

وقال الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب في «طبقاته»: «وبلغني من طريق صحيح عن ابن الزملكاني . أنه سئل عن الشيخ – يعني ابن تيمية – فقال : لم يُرَ من خمسمائة سنة – أو قال أربعمائة سنة ، والشك من الناقل ، وغالب ظنه أنه قال : من خمسمائة سنة – أحفظ منه » (٣) انتهى .

<sup>(\*)</sup> وانظر ترجمته أيضاً في تقريظ العلامة العيني الحنفي في أواخر هذا الكتاب وما نقله عن الزملكاني بحق ابن تيمية . الصفحة (٢٤٥) .

 <sup>(</sup>١) زملكا: قرية عامرة من قرى الغوطة شرقي دمشق.
 ما بين الحاصرتين زيادات من النسخ الأخرى . وكتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) بسيس : هي أول مدينة في الديار المصرية مما يلي بلاد الشام .

<sup>(</sup>٣) والخلاف يسير . والقضية لا تحتاج الى تحقيق .

وقد روى واشتهر، وذكر وانتشر، ماكتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني على كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل » (٤) تأليف ابن تيمية وهو ما نصه :

«من مصنفات سيدنا وشيخنا وقدوتنا ، الشيخ السيد الإمام العالم العلامة الأوحد ، البارع / الحافظ الزاهد ، الورع القدوة الكامل ، العارف ، تقي الدين ، شيخ الاسلام ، مفتي الانام سيد العلماء ، قدوة الأئمة الفضلاء ، ناصر السنة ، قامع البدعة حجة الله على العباد في عصره ، رادُّ أهل الزيغ والعناد ، أوحد العلماء العاملين ، آخر المجتهدين ، أبي العباس أحمد بن عبد الحلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني . حفظ الله على المسلمين طول حياته ، وأعاد عليهم من بركاته ، إنه على كل شيء قدير» .

وكتب الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني أيضاً بخطه على كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (٥) ما نصه:

« تأليف الشيخ الامام العلم العلاية الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة ، إمام الأئمة ، قدوة الأمة ، علامة العلماء . وارث الانبياء ، آخر المجتهدين ، أوحد علماء الدين ، بركة الإسلام ، حجة الأعلام ، برهان المتكلمين ،

<sup>(</sup>٤) نسخة كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» التي كتب عليها ابن الزملكاني كلمته في تقريظ هذا الكتاب ، مخطوطة عندي . انظر صورتها في ملحق الصور.

وقد اختلفت النسخ في نقل نصِّ كلام الزملكاني اختلافاً يسيراً لا يغيِّر شيئا من معناها . وقد تركتُ الاشارة الى هذه الاختلافات ، لانه لا طائل تحتها .

<sup>(</sup>٥) هذا الكتاب من أحسن كتب ابن تيمية دافع به عن أئمة المذاهب المتبوعة بكثرة ، وبين أسباب اختلافهم وأنهم لم يعطلوا نصاً صح عندهم ووضحت دلالته ، وان الخلاف بينهم هو في الاجتهاد المأجور صاحبه في كل الاحوال .

ومن العجب أن أحد خصوم ابن تيمية لما لم يجد في هذا الكتاب ما يعاب بنظره – في هذا الزمن – جعل شيخ الاسلام متزلفاً منافقاً!!

أقول : ولمن يتزلف ابن تيمية ؟ .. ولا حول ولا قوة الا بالله .

قامع المبتدعين ، محيي السنة ، ومن عَظُمت به لله علينا المِنة ، وقامت به علي أعدائه الحُجة ، واستبانت ببركته وهديه المحجة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ، أعلى الله مناره ، وشيّد به من الدين أركانه ، ثم ذكر أبياتاً منها / :

هـو حُجة للهِ بـــاهرة هو بيننا أعجوبــة الدهر هو آيــة في الخلق ظاهرة أنوارهــا أربت على الفجر

وقال الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني أيضاً ، عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ، وله اليد الطولى في حسن التصنيف ، وجودة العبارة والترتيب ، والتقسيم والتبيين .

حكاه عن ابن الزملكاني الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن البرزالي. وحكاه أيضاً الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، فقال في كتابه «طبقات الحفاظ» في ترجمه الشيخ تقي الدين وهي خاتمة تراجم الطبقات :

وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني : كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله ، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك . ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ، ولا تكلم في علم من العلوم – سواء كان من علوم الشرع أو غيرها – إلّا فاق فيه أهله والمنسوبين اليه .

وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة / العبارة والترتيب، والتقسيم والتبيين.

وقال ابن عبد الهادي أيضاً ، في «ترجمة»الشيخ تقي الدين المفردة :

وقد سئل عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني فقال: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول، ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم، حسن العبارة، قوي في دينه، صحيح الذهن، قوي الفهم.

# **۲۳** – ابن دقیق العید (محمد بن علی ۷۰۲)

ومنهم الشيخ العلامة الامام أحد شيوخ الاسلام ، قاضي قضاة المسلمين ، تقي الدين ، عمدة الفقهاء والمحدثين ، أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن ابي الطاعة القُشيري المنفلوطي المالكي الشافعي ، ابن دقيق العيد ، المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة .

روى عن ابن المقير ، وابن الجميزي ، وابن رواج (١) ، وآخرين . ومنه المزي ، والقطب الحليي ، وغيرهما من المحدثين .

وكان إماماً حافظاً فقيهاً ذا تحرير، مالكياً شافعياً ليس له نظير، وكان يفتي بالمذهبين، ويدرس فيهما بمدرسة الفاضل على الشرطين، وله اليد الطولى في معرفة الأصلين.

ومن مؤلفاته كتاب « الإلمام في الأحكام »(٢) وكتاب « الأربعين في الرواية عن رب العالمين » / .

لما قدم التتار – خذلهم الله تعالى – سنة سبعمائة ، إلى أطراف البلاد الشامية ، وكانت العساكر المصرية قد خرجت لقتالهم ، ثم قوي عليهم المطر وشدة البرد فرجعوا متوجهين إلى مصر ، فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، فركب على البريد من دمشق ، وساق ليلحق السلطان قبل دخوله إلى مصر ، فسبقه الجيش ودخل إلى القاهرة ، فدخلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اليوم الثامن من خروجه من دمشق ، وكان دخوله مع دخول بعض العساكر إلى القاهرة ، يوم الاثنين حادي عشر جُمادى الأولى سنة سبعمائة

<sup>(</sup>١) هو رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن ظافر بن علي المالكي المتوفى سنة ٦٤٨ . `

<sup>(</sup>٢) وقد أثنى العلماء من كل المذاهب ، على كتابه «الإلمام» ومدحه ابن تيمية ونقل عنه . ولم أجد – بعد البحث والتقصى – من طعن به سوى الكوثري ، في ذيله على «ذيول تذكرة الحفاظ» الصفحة ١٤ .

فاجتمع بالشيخ أعيان البلد ، ومنهم تقي الدين ابن دقيق العيد ، فسمع كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وقال له بعد سماع كلامه : ماكنتُ أظنُ أن الله تعالى بقي يخلق مثلك .

وسُئل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ، بعد انقضاء ذلك المجلس عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال : هو رجل حِفْظَة . فقيل له : فهلا تكلمت معه ؟ فقال : هذا رجل يحب الكلام ، وأنا أحب السكوت (٣).

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أيضاً: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه ، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد /.

<sup>(</sup>٣) كان اجتماعهما ، وابن تيمية يومها مسعر حرب ، ومنذر جيش ، لمقابلة التتار ، مستعيناً بعلماء مصر . وأعيان البلد ، وحضِّ الناس على الجهاد ، حتى أغلظ القول للسلطان فالأمر الطبيعي أن يكثر الكلام ، ويثير حمية الناس ، فلا يكون كلامه كثيراً وإن كثر!! وأما محبة الشيخ ابن دقيق العيد للسكوت ، فهو أعرف بنفسه ، رحمهما الله .

أقول هذا لأن أحد خصوم ابن تيمية ، أراد تأويل كلام ابن دقيق العيد ، لجعله طعناً بابن تيمية !! وليس الأمر محتماً ذلك .

# ۲۶ – ابن المنجا التنوخي

#### (محمد بن عثمان ۷۲٤)

ومنهم الشيخ الامام الفقيه الصالح ، مفتي المسلمين عَلَم المدرسين ، شرف الدين ، أبو عبد الله محمد ابن أبي البركات المنجا (۱) ابن العز أبي عمرو عثمان بن وجيه الدين أبي المعالي أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التَّنُوخي المعري الأصل . ثم الدمشقي .

ولد سنة خمس وسبعين وستمائة.

وسمع بإفادة والده الكثير من المسلّم بن علاّن وطبقته ، وتفقه وأفتى ودرّس ، وكان ذا صيانة ، وتقوى وديانة ، من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية وملازميه حضراً وسفراً .

توفي رحمه الله في رابع شوال سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، ودفن بسفح قاسيون من دمشق (٢) .

(١) إن آل المنجا عائلة كبيرة كانت لها الوجاهة في دمشق ، وخرَّجت عدداً من العلماء والكرماء ، والأصل أن تكتب الكلمة «المنجي» لأن أصل ألفها ياء كما في «القاموس» غير أن جميع كتب التراجم كتبت فيها «المنجا».

وقد جاء في «الكواكب الدرية» عن بعضهم ابن «الأنجا» وقد أشار الى ذلك استاذنا الجليل الشيخ سعدي ياسين عليه رحمة الله في تقريظه القيم لطبعتنا السابقة من الردالوافر. وانظر «البداية والنهاية» ١٢٧/١٤ ، و «الدرر الكامنة» ٢٦٠٤ و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ٣٠٧/٢ ، و «شذرات الذهب» ٢٢/٧ – ٣١٢ و «تاج العروس» ٢٠٩/٠٠ ومن هذه العائلة ، محمد بن عثمان وجيه الدين ابن المنجا المتوفى سنة ٢٠١ وكان من أكبر رجالات الشام في عصره وممن رافق شيخ الاسلام عند مقابلة «غازان» انظر «الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» ص ٧٢. من طبعتنا الثانية .

(٢) لم يذكر المؤلف اين قال عنه: شيخ الاسلام على قاعدته. ولا بد أنه قالها في مكان ، غير ان المؤلف غفل عن ذكره.

# ٧٥ – اليونيني

(محمد بن موسى ٧٦٥)

ومنهم الشيخ العالم الفقيه المؤرخ ، تقي الدين أبو عبد الله محمد ابن الامام قطب الدين ، أبي الفتح موسى ابن الحافظ الفقيه تقي الدين ، أبي عبد الله [محمد] (١) ابن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أحمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي الحسيني اليونيني .

توفي يوم الأحد ثالث ذي الحجة سنة خمس وستين وسبعمائة .

وكان رضي النفس ، حسن الخلق ، كثير الأدب ، قليل الكلام ، يحمل حاجته عن السوق في ذيله/

وهو أحد الأعلام ، الذين سمّوا ابن تيمية : شيخ الاسلام .

(١) زيادة في النسخة الثانية .

<sup>(</sup>٢) والحسينيون الشيعة في المنطقة الآن ليسوا من فرع اليونيني ، وإنما هم من عشائر قدمت إلى المنطقة من العراق وشمال سورية بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) وانظر «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني رقم ٤٦٠٤. واليونيون كانوا حنابلة فقهاً وعقيدة .

# ۲۲ – ابن سند

#### (محمد بن موسى ۷۹۲)

ومنهم الشيخ الامام العالم الحافظ الناقد المفيد . شمس الدين ، عمدة المحدثين . أبو عبد الله محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم اللّخمي الدمشقي الشافعي .

جدّ في طلب هذا الشأن واجتهد ، وحرر رجاله وأسماءهم وانتقى وانتقد . وخرَّج لنفسه ولغيره فأتقن ، وكتب بخطه كثيراً فأجاد وأحسن .

سمع من الذهبي ، وأحمد بن المظفر النابلسي ، ومحمد ابن الخباز ، وآخرين . وكان حافظاً عالماً من المتقنين

توفي سنة إحدى وتسعين [وستمائة] (١)

وكان يسمي ابن تيمية: شيخ الاسلام، كغيره من المعدلين (١).

<sup>(</sup>١) لم يُذكر في الاصول المئات من سني وفاته وهي سنة ٧٩١ ، انظر «البداية والنهاية» ٣١٠/١٤ في أخبار سنة ٧٦٦ : وفي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس الدين ابن سند ، وحضر عند قاضي القضاة تاج الدين ، وجماعة من الأعيان ، وأورد حديث عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه .

أقول: وقاضي القضاة هو تاج الدين السبكي ، والحديث متفق عليه ، وعند احمد وغيرهم ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . انظر «مشكاة المصابيح» رقم ٨٢٧ و «صحيح الجامع الصغير وزيادته» ١٩٤/٦ رقم ٧٣٨٩ و «إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل» ٣٠٢ للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني .

و «ذيل الحفاظ» الصفحة ۱۷۷ و ۳٦٨ فإنه ذكر وفاته سنة ٦٩٢ كذلك. و «الدرر الكامنة» رقم ٤٦٠٨ .

# ۲۷ – ابن سعد

#### (محمد بن يحيي ٧٥٧) \*

ومنهم العالم الفاضل المحدّث البارع المؤرخ المفيد، شمس الدين، جمال المخرجين، أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الكبير أبي زكريا يحي، ويقال له: سعد ابن الشيخ الفقيه الفاضل الأديب البارع، الكاتب الوزير الصالح ابي عبد الله محمد بن سعد بن سعد بن سعد بن مفلح، ابن هبة الله بن تُمير الأنصاري المقدسي الأصل ، ثم الدمشقي الصالحي، الشهير: بابن سعد.

سمع الكثير بواسطة أبيه ، وطلب بنفسه فاكثر ، ذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين ، فقال :

المحدث الفاضل المفيد شمس الدين ، ولد سنة ثلاث وسبعمائة ، وبكر به والده (١) فسمع كثيراً وهو حاضر ، وسمع من القاضي (٢) ، ومن والده ، وابن عبد الدائم ، والمطعم (٣) وخلق كثير . وطلب بنفسه سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . وكتب ورحل ، وخرج للشيوخ وتميّز ، وأصحابنا يثنون عليه . انتهى .

كتب للشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام غير ما مرة ، منها ما وجدته بخطه في طبقة سماع « لجزء الحسن ابن عرفة » صورتها :

سمع جميع هذا الجزء وهو « جزء ابن عرفة » على المشايخ الأربعة والعشرين : الشيخ الامام العالم العلامة الأوحد البارع الحجة الحافظ الزاهد العابد الورع شيخ مشايخ الاسلام ، بقية الأئمة / الأعلام . إمام الأئمة ، قدوة الأمة ، علامة الزمان ، فريد الدهر والأوان ، بحر العلوم ، تقي الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الامام شيخ الاسلام مجد

(\*) لم يذكر المؤلف سنة وفاته وهي في «الدرر الكامنة» رقم ٤٦٦٠ في ذي القعدة ٧٥٩ وفي «تذكره الحفاظ» ١٥٠٨ توف سنة ٧٥٧ .

- (١) في النسخة الثانية والمطبوعة : «وذكر به ولده».
- (٢) هو القاضي سليمان بن حمزة وقد تقدمت ترجمته .
- (٣) هو عيسى بن عبد الرحمن السمسار ، والمطعم نسبة الى تطعيم الأشجار المتوفى ٧١٧ .

الدين عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن ابي القاسم بن محمد ابن تيمية ، وأخيه الصدر العدل زين الدين أبي محمد عبد الرحمن

وذكر باقي المشايخ وطرقهم الى ابن كليب (١) راوي « الجزء » ثم قال :

بقراءة الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ الناقد البارع مؤرخ الشام (٥) علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد ابن يوسف بن محمد ابن البِرْزَالي ، حرسه الله تعالى .

صاحب « الجزء » الشيخ الامام العالم المحدث الفاضل المتقن المفيد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن غنائم ابن المهندس ، وذكر جماعة كثيرين .

ثم قال: وكاتب السماع محمد بن يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله ابن سعد المقدسي عفا الله عنه ، وآخرون تفوق عدتهم ثمانية نفر مذكورين على نسخة صلاح الدين العلائي.

وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة بعد الصلاة ، الخامس عشر من شهر رمضان ، سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بجامع دمشق . وأجاز الشيوخ كلهم ما لهم روايته .

<sup>(</sup>٤) هو مسند العراق أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد ، الحراني ، ثم البغدادي الحنبلي . ولد سنة ٥٠٠ وسمع وطلب . وكانت وفاته سنة ٥٩٦ .

وكان تاجرًا يكتسب من تجارته .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة: «مؤرخ الاسلام».

# ٢٨ – ابو حيان الأندلسي

(محمد بن يوسف ٥٤٥)

ومنهم الشيخ الامام العلامة علم القراء، أستاذ النحاة / والأدباء جمال المفسرين، أثير الدين، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النَّفْزي (١) الأندلسي الجياني، ثم الغرناطي، ثم المصري الظاهري .

ولد بمطُّخْشارش (٢) من غرناطة قاعدة بلاد الأندلس ، في العشر الأخير من شوال سنة أربع وخمسين وستمائة .

ارتحل في أول سنة تسع وسبعين ، وحج فيها . ولقي الشيوخ ، وأجاز له خَلْقٌ منهم : الخطيب يوسف بن ابراهيم ابن أبي ريحانة الأندلسي ، وهو أقدم من أجاز له ، ومنهم أبو الحسن على ابن البخاري .

وتوفي في الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة ، بعد أن أضر ، في آخر عمره .

قال القاضي الفاضل أبو العباس أحمد ابن أبي المفضل (٣) يحيى بن فضل الله العمرى:

ولما سافر ابن تيمية على البريد إلى مصر سنة سبعمائه ، نزل عند عمي شرف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: النقري، والصواب ما أثبتناه عن الأصل والنسخة الثانية ونسخة استانبول، وكذلك «الدرر الكامنة» ٣٠٨/٤. ونفز قبيلة بربرية ينسب اليها. وانظر «نفح الطيب» ٢٣٥/٢ تحقيق الصديق الدكتور احسان عباس.

<sup>(</sup>٢) ضاحية قرب غرناطة.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية : أحمد بن المفضل يحيى . وفي المطبوعة : أحمد بن ابي المفضل . وهو شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله العمري المؤرخ . انظر ترجمته الآتية برقم ٤٠ . وعمه هو شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن جمال الدين فضل الله العمري . ولد سنة ١٩٦٨ . كان كاتب الانشاء بمصر ، ثم انتقل إلى كتابة السر بدمشق ، إلى أن توفي سنة ١٩٧٨ . «البداية والنهاية » ١٨٥/١٤ .

الدين رحمه الله ، وحض أهل مصر على الجهاد في سبيل الله ، وأغلظ في القول للسلطان والأمراء ، ثم رُتب له في مدة مقامه بالقاهرة في كل يوم دينار ومخفية (٤٠٠ . وجاءته بقجة قماش ، فلم يقبل من ذلك شيئاً .

قال : وحضر عنده شيخنا أبو حيان ، وكان علاَّمة وقته في النحو فقال : ما رأت عيناي مثل ابن تيمية ، ثم مدحه ابو حيان على البديهة في المجلس / (٥٠):

وأخمد الشر إذ طارت له شرر<sup>(۸)</sup> أنت الامام الذي قد كان ينتظرُ

لما أتينا تقي الدين لاح لنا لله وَزُرُ (٦) على محياه من سِيما الألى صحبوا خيرَ البريةِ نورٌ دُونهُ القَمرُ حَبْرُ تَسَرِ بلَ منه دهره حِـبَراً بحر تقاذف من أمواجه اللُّرر قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تَيْم إذ عَصَتْ مضرُّ(۱) فاظهر الحق إذ آثاره دُرست كنا نُحدِّثُ عن حَبر يجيء فهـــا

(٤) كذا في الأصل: ولعلها شيء مخفى يقدم اكراماً له. وفي نسخة: ومحفة: ولعلها سفرة طعام كذلك . وفي نسخة : تخفيفة : وهي نوع من ثياب السلطان ، واستبعدتها لانه ذكر معها : كل يوم . والحق بها : وجاءته بقجة قماش .

وكان يومها للدينار قوة شرائية كبيرة ، وأظن أن تحريفاً ما وقع فيها ، واصلها : (ودنانير مخفية) وهو المتناسب مع عطاء السلاطين ومنزلة ابن تيمية عندهم . ورد ابن تيمية لذلك هو الموقف العادى لمن كان مثله.

(٥) تواترت هذه القصيدة عن ابي حيان ، ووجدتها في اكثر من كتاب ومنها «انباء الغمر» ٣٣٤/٢ . و«النجوم الزاهرة» ١٠٠/١١ و١٢١ و«نفح الطيب» ٧٨/٢ و«طبقات ابن رجب» ۳۹۲/۲.

وقد رأيت نسخة مخطوطة من ديوانه في مكتبة جامعة الرياض ، ولم اجد القصيدة . في الموجود ، لأن النسخة فيها خروم .

(٦) الوزر : هنا الملجأ والمفزع ، والمعين الذي يحمل عن الأمير ما حمله من اثقال برأيه وتدبيره.

(٧) سيد تيم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه – وقد شبه ابن تيميـة به لموقفه العظيم في أمر الردة .

(A) البيت «طبقات ابن رجب» ۳۹۲/۲ .

قال: ثم دار بینهما کلام فیه ذکر سیبویه، فقال ابن تیمیة فیه کلاماً. نافره علیه ابو حیان وقطعه بسببه، ثم عاد من أکثر الناس ذمًا له، واتخذه له ذنباً لا یغفر. انتهی.

وهذه الأبيات كتبها الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بخطه ، ونقلها من خطه المحدث أبو نصر محمد بن طولوبغا ، وبخطه وجدتها . ووجدتها أيضاً بخط الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، لكن البيت الخامس منها : فاظهر الحق إذ آثــــاره دُرُسٌ وأخمد الشر إذ طارت به الشرر

قال الشيخ زين الدين ابن رجب في كتابه « الطبقات » عن هذه الأبيات قال : ويقال : إنّ أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها ولا أفحل . انتهى .

وياقى الأبيات سواء.

ووجدتها / أيضاً بخط شيخنا الحافظ أبي بكر محمد ابن المحب ، وقرأها على أبي حيان عرْضاً . فإن شيخنا لما حج في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة إجتمع بأبي حيان بَمكة زادها الله شرفاً ، وسَمع من لفظه «جزءاً » من فوائده في أوله أناشيد غزلية من نظمه ، أخر أبو حيان قراءتها أولاً ، ثم قرأها آخر «الجزء» .

واعتذر عن قراءتها ، فيما قاله شيخنا ، في تلك البقعة الشريفة ، مما لا عذر له فيه ، إلا من جنس عذره لنظمه لذلك .

وقرأ شيخنا أيضاً على أبي حيان أحاديث عدة من مروياته ، في يوم الأحد سادس ذي الحجة من السنة .

وأوقف أبا حيان على هذه الأبيات التي مدح بها الشيخ تقي الدين ، عرضها عليه فقال : قد كشطها من ديواني ، ولا أثني عليه بخير. وقال : ناظرته فذكرت

110

<sup>=</sup> فأظهر الدين إذا آثــــاره درست واخمد الشرك إذ طـــارت له شرر يا من تحدث عن علم الكتاب أصخ هذا الامام الذي قد كان ينتظر وفي «نفح الطيب» ٣٩٢/٢ رواية أخرى قريبة من هذه .

له كلام سيبويه فقال : يفشر سيبويه . قال – يعني أبا حيان – : وهذا لا يستحق الخطاب . انتهى .

وهذه القصة ذكرها الحافظ العلامة أبوالفداء إسماعيل بن كثير في «تاريخه»:

وهي أن أبا حيان تكلم مع الشيخ تقي الدين في مسألة في النحو فقطعه ابن تيمية تيمية فيها وألزمه الحجة ، فذكر أبو حيان كلام سيبويه ، فقال / ابن تيمية : يفشر سيبويه ! أسيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون معصوماً ؟ سيبويه أخطأ في القرآن في ثمانين موضعاً لا تفهمها أنت ولا هو.

هذا الكلام أو نحوه على ما سمعته من جماعة أخبروا به عن هذه الواقعة .

وقد كان ابن تيمية لا تأخذه في الحق لومة لائم ، وليس عنده مداهنة ، وكان مادحه وذامّه عنده في الحق سواء . انتهى .

لكن بعد موت الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه رثاه بعض المصريين بقصيدة وعرضها على أبي حيان فسمعها منه وأقره عليها ، قال ابن عبد الهادي في « ترجمة الشيخ تقي الدين المفردة » حين ذكر مراثيه قال :

ومنها قصيدة لرجل جندي من أهل مصر، أرسلها وذكر أنه عرضها على الامام أبي حيان النحوي وهي هذه:

خطبُ دنا فبكى له الإسلامُ وبكت لعظم بُكائه الأيام وذكر القصيدة ومنها:

بحر العلوم وكنز كل فضيلة في الدهر فردٌّ في الزمان إمام ومنها / :

والسنة البيضاء أحيا ميتها فغدت عليها حرمة وذمام (٩)

<sup>(</sup>٩) وهي في «العقود الدرية» الصفحة ٤٨٢ ومطلعها :

خطب دنا فبكى لـ الاســـلام وبكت لعظـم بكائه الأيــام وقد نسبها صاحب «العقود الدرية» للمغيثي، وأضاف بأنه عرضها على أبي حيان النحوي صاحب القصة المشهورة مع ابن تيمية، وقد سبق بيانها.

وأمات من بدع الضلال عوائداً لا يستطيع لدفعها الصمصام فلئن تأخر في القرون لثامــن فلقد تقدم في العلوم أمــام

قلت: وناظم هذه القصيدة يقال له: بدر الدين ابن عز الدين المغيثي – رحمه الله تعالى – وأراه محمد بن عبد العزيز ابن كمال الدين عبد الرحيم المارديني (۱۰) الصّفار. وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين ، وكتب ابنه بدر الدين المذكور مصنف الشيخ في « الرد على الرافضي» (۱۱) في ست مجلدات ، هي عندي مجلمه ، يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة بليغة ، من ذلك قوله في حاشية الجزء الأول فيما وجدته بخطه :

تأليف شيخ الاسلام والمسلمين ، القائم ببيان الحق ونصر الدين ، الداعي إلى الله ورسوله ، المجاهد في سبيله ، الذي أضحك الله به من الدين ماكان عابساً . وأحيا من السنة ماكان دارساً ، والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات ، فكشف به غياهب الظلمات ، وفتح به من القلوب مقفلها ، وأزاح به عن النفوس عللها ، فقمع به زيغ الزائغين ، وشك الشاكين / ، وانتحال المبطلين ، وصدقت به بشارة رسول رب العالمين ، بقوله على إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (١٢) وبقوله على الله يبحمل هذا العلم من كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (١٢) وبقوله على الله يبحمل هذا العلم من كل

<sup>(</sup>١٠) سماه في «العقود» محمد بن عز الدين.

وقــال ابن حجر في «الدرر الكامنة» ١٣٥/٤ عن والده : كان من خواص ابن تيمية . وذكر القصيدة الشيخ مرعي في «الكواكب الدريّة» ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١١) هو كتابه «منهاج السنة النبوية» ويقوم على طبعه وتحقيقه الصديق الدكتور رشاد سالم ، وقد صدر الجزء الأول منه . يسر الله له اتمامه .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، كما في «الأحاديث الصحيحة» للمحدّث الألباني ، رقم (٢٠١). و«صحيح الجامع الصغير وزياداته» ١٨٧٠. و«كشف الخفاء» ٢٤٣.

وقال الامام أحمد: كان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي الثانية الشافعي. وقد قسم بعض العلماء هذا التجديد على أصناف كثيرة، فجعل للعقيدة مجدداً، وللتفسير مجددا، وللفقه والجهاد وأمور الدولة الخ.. مجددين. وقد اعترض بعضهم على العلامة أبي

خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » (١٣).

وهو الشيخ الامام العلامة الزاهد العابد الخاشع ، الناسك الحافظ المتبع ، تقي الدين ابو العباس احمد ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام أبي المحاسن عبد الحليم ابن شيخ الاسلام ، مفتي الفرق علامة الدنيا ، مجد الدين عبد السلام ابن الشيخ الامام العلامة الكبير شيخ الاسلام فخر الدين عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ، قدس الله روحه ونور ضريحه .

ثم كتب ابن عز الدين المذكرر مقابل الترجمة:

نقلت هذه الترجمة من خط محمد ابن قيم الجوزية . انتهى .

<sup>=</sup> الأعلى المودودي ، لأنه قال بمثل هذا الرأي ، وكان المعترض ظالمًا للمودودي ، فإن الامام ابن كثير وغيره قالوا بهذا ، ولما كانت المسألة اجتهادية فلا يحق الاعتراض على ما قاله العلامة المودودي حفظه الله .

و بلغني أخيراً أن أحد تلامذة الكوثري . ألّف رسالتين الأولى في تكفير المودودي ، والثانية في الطعن في المحدث ناصر الدين الألباني . محملاً ألفاظاً وردت في كتبهما ما لا تحمل .

<sup>(</sup>١٣) في «مشكاة المصابيح» رقم الحديث (٢٤٨) بزيادة «وتأويل الجاهلين» وهو حديث مرسل، وروي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في «بغية المتلمس» ٤/٣.

# **٢٩ – ابن قيم الجوزية** (محمد بن أبي بكر ٧٥١)

ومنهم الشيخ الامام العلامة شمس الدين أحد المحققين ، علم المصنفين ، نادرة المفسرين ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بن حريز الزرعي الأصل ثم / الدمشقي ، ابن قيم الجوزية  $^{(1)}$  وتلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، له التصانيف الأنيقة ، والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة .

مولده ٍ سنة إحدى وتسعين وستمائة .

سمع من القاضي سليمان بن حمزة ، وعيسى المطعم وطبقتهما ، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه علماً جماً .

وكان ذا فنون من العلوم ، وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم . ومن مصنفاته « زاد المعاد في هدى خير العباد عليليه » (٢) في أربع مجلدات وكتاب « سفر الهجرتين وباب السعادتين » مجلد .

<sup>(</sup>١) مدرسة بناها الشهيد يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي في البزورية ، وكان إماما كبيرا كأبيه الامام عبد الرحمن صاحب المؤلفات الكثيرة ، وليوسف المذكور بعض المؤلفات منها «المذهب الأحمد في مذهب الامام أحمد». وقد ألفه لأهل مصر. وقد طبعه على نفقته في الهند المحسن الشهير الشيخ قاسم بن درويش فخرو من أهل العلم والفضل في دولة قطر. وانظر «منادمة الأطلال» ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) وقد اختصره في مجلد واحد الامام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وطبعه المكتب الاسلامي طبعتين .

ومن مؤلفاته الكثيرة – وكلها مفيد نافع – «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» ، وهسو كتاب مفيد في ردّ التعصب المذهبي . وكتاب «مدارج السالكين» يجد فيه الانسان أدب السلوك الرفيع ، مع سلامة العبودية لله جل وعلا . وله قصيدة طويلة في العقيدة سمّاها : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وقد شرحها العلامة أحمد بن ابراهيم بن عيسى بكتابه القيم «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» وهما من طبعنا .

كما ألف أستاذنا الفاضل الشيخ مسلم الغنيمي الميداني حفيد العلامة الشيخ عبد الغني الميداني ،كتابًا عنه سمّاه « ابن قيّم الجوزية » وهو من مطبوعاتنا .

حدَّث عنه الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب وغيره ،

توفي ليلة الخميس ثالث عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ، ودفن بمقبرة الباب الصغير (٣) من دمشق عند والديه رحمهما الله ، وكانت جنازته مشهورة [قال شيخنا الحافظ أبو بكر محمد بن المحب فيما وجدته بخطه ، قلت أمام شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة ؟ فقال: هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه] (٤) .

ترجم شيخه غير ما مرة بشيخ الاسلام ، منها ما تقدم قريبا ، ومنها قوله : وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول :

إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ، قال : وكان إذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار جداً ، وكان / إذا سئل عن ذلك يقول : هذه غدوتي ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قواي ، وكان يقول : لما خلق الله حَمَلة العرش قالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ قال : خلقتكم لتحملوا عرشي قالوا : ربنا ومن يطيق حمل عرشك وعليه عظمتك ؟ قال : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله .

# وكان يكثر أن يقول:

أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي . وكان يقول : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . وكان يقول : لا بد للسالك إلى الله من همة تسيّره وترقيه ، وعلم يبصره ويهديه . وقال : العارف يسير إلى الله عُزَّ وجَلَّ بين مشاهدة المِنة ، ومُطالعة عَيْبِ النفس .

<sup>(</sup>٣) وقبره تجاه المدرسة «الصابونية» على يسار الداخل للمقبرة من الباب الذي وسّع قبيل سنة ١٣٧٠. وقد أزيح القبر عن موضعه بما يقارب المترين إلى الشرق.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ، زيادة من النسخة الثانية والمطبوعة ، غير أن ما في المطبوعة كان محرّفاً ومشوّهاً .

وكان يتمثلُ كثيراً:

وصوَّتَ إنسانٌ فَكِدْتُ أَطيرُ (٥)

عَوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عوى وكان يتمثل أيضاً :

أُحدثُ عنكِ النفسَ في السرخاليا/

وأخرجُ من بينِ البيوتِ لعلَّــــني

(٥) ذكره الاستاذ ابن خميس في «الشوارد» ٢٢٠/١ ونسبه للأُحَيْمِر السَّعدي. المتوفى سنة ١٧٠.

اقول: وهو شاعر فاتك مشرد من قبل الدولتين الاموية والعباسية وطال زمن مطاردته وهجرته، فحن الى وطنه بادية الشام، فنظم قصيدته التي منها هذا البيت. ومطلعها: لئن طال ليلي بالعراق، لربما أتى إليَّ ليل بالشآم قصير.

واظن ان هذا البيت هو الذي كان يترنم به ابن تيمية ، لما يجد من طول غربته عن دمشق ، أو طول غربته في بلده من قلة المعين والمساعد والنصير المدرك ، ونقل السامعون تمثله في البيت الثاني ويؤيد ظني ما ذكروا من استشهاده في البيت الثاني وهو لقيس بن الملوح المشهور برججنون ليلى» من قصيدته التي مطلعها .

تذكرتُ ليلى والسنينَ الخواليا وأيام لا نخشى عملى اللهوِ ناهيا فإن فيها أيضاً :

ولا سرت ميلاً من دمشق وبدا سهيل لأهل الشام إلا بداليا (الديوان : ٢٩٠

وقد أورد إبن القيم في «روضة المحبين» تحقيق الاستاذ الفاضل احمد عبيد ، ص ٢٨١ و ٣٣٠ رواية أخرى كان يستشهد به شيخ الاسلام «أُحدِّث القلب عنك في السِّرِّ خالياً» . . . . . كما كان كثيراً ما ينشد ، كما في «الوافي بالوفيات» / ...

تموتُ النفوسُ بأوصابه ولم تشكُ عوَّادها ما بها وما أنصفتْ مُهجةٌ تشتكي هواها الى غيرِ أحبابها وكان ينشد أيضاً:

من لم يَقُدُ ويُدس في خيشــومـه رَهَـجُ الخميسِ فلن يقودَ خميســا ولعل هذا ، عندماكان يؤخذ إلى السجون والمعتقلات.

#### ۳۰ - الحميري

#### (احمد بن محمد )

ومنهم الشيخ المسند الكبير، الامام العالم المؤرخ المفيد، تاج الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ نجم الدين أبي عبد الله محمد بن بهاء الدين أبي محمد عبد الله بن الحسن بن الحسين بن إسماعيل ابن أبي الطاهر [وهب بن محبوب الحميري]، المعرّي الأصل، البعلي، ثم الدمشقي، الشافعي.

مولده فيما وجدته بخطه ، ثامن عشر شعبان ، سنة إحدى وسبعمائة .

أسند الكثير ، وسمع منه جَم غفير ، منهم أبو الفضل عبد الرحيم ابن العراقي ، وعلي بن أبي بكر الهيثمي (١) ، وعلي ابن البناء (٢) ، ومحمد بن سند ، وغير واحدٍ من العلماء .

لقي الشيخ تقي الدين ، وسمع منه ، وروى غير مرة عنه ، من ذلك ما قال : أنشدنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية – رحمه الله تعالى – فذكر بيتين (٣) .

(۱) علي بن ابي بكر بن سليمان صهر الحافظ العراقي ، وصاحب «مجمع الزوائد» توفي بالقاهرة سنة ۸۰۷

(٢) هُو نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ،الشهير: بالبناء المصري ٧٦٨ «ذيول تذكرة الحفاظ » ١٥٠ .

(٣) ولم يذكر البيتان في أي نسخة من نسخ الكتاب .

وأظنهما في الانكار على كتاب «المحصل» واسمه الكامل «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين »للفخر الرازي المتوفى سنة ٢٠٦.

محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلادين أصل الضلالة والإفك المبين فما فيه وأكثره وحى الشياطين (كذاخ

والبيتان ينسبان لابن تيمية فقد وجدتهما في ترجمة «ابن الخطيب» عند ابن العماد في «شذرات الذهب» ١٣٣/٦، نقلا عن شيخه الأيلي عن الزنوري: أنه سمع ابن تيمية ينشد لنفسه وذكرهما

# ٣١ - البقاعي الشافعي

# (أحمد بن ابراهيم) \*

ومنهم الشيخ العالم الفقيه المحدث ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمود بن إبراهيم بن مكارم الزهري ، المقدسي الأصل ، البقاعي ، ثم الدمشقى الشافعى .

سمع كثيراً ، وخاصة مع الامام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب ، وذكر وذكره الذهبي في شيوخه في «معجمه» المختص بالمحدثين. وذكر أن مولده سنة بضع وسبعمائة.

وجدت بخطه في مواضع كثيرة ، ترجم فيها ابن تيمية بشيخ الإسلام ، منها / عنوان كتاب هذا نصه :

« الجواب الباهر في زيارة المقابر» أجاب به شيخ الإسلام ، مفتي الأنام ، أحد الأثمة الأعلام ، فريد دهره ، ومجتهد عصره ، بقية السلف ، وقدوة الخلف ، أبو العباس أحمد ابن الإمام عبد الحليم ابن الإمام عبد السلام ابنتيمية ، جواباً لسؤال ولاة الأمور ، عما أفتى به في زيارة القبور ، سطره زمن حبسه بالقلعة المحروسة ، حين امتحن بها ، وسجن بسببها .

فذكر في هذا الجواب السُّنَةَ ، وردَّ على من نسب اليه ، منع الزيارة مطلقًا وبيَّنه .

قدس الله روحه ونور ضريحه .

<sup>«</sup> ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » برقم ٢٥٣ ، وكذلك شك في سنة مولده ، ولم يذكر سنة وفاته ، وقال : أن الذهبي ذكره في «المعجم المختص».

# ٣٢ – شيخ الحزاميين الواسطي \*

#### (احمد بن ابراهيم ٧١١) \*

ومنهم الشيخ الامام القدوة العارف المسلك العالم الرباني عماد الدين ، بقية السلف الصالحين ، أبو العباس ، أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود ابن عمر الواسطى (۱) الحزّامي ، ابن شيخ الحزاميين (۲).

ولد في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بشرقي واسط ، وقرأ ببلده شيئاً من الفقه على مذهب الامام الشافعي ، ثم رحل إلى بغداد ، وأخذ عن طائفة ، ثم حج وأقام بالقاهرة ، ثم انتقل إلى دمشق ، فصحب الشيخ تقي الدين ابن نيمية ، فأمره بمطالعة السيرة النبوية . فلزمها وأدمن مطالعتها / اختصر «سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام » واقتفى الآثار النبوية ، وتمسك بالهدي المحمدي ، وانتقل إلى مذهب أحمد بن حنبل ، وألف فيه مؤلفاً سماه « البُلغة » وهو مختصر «الكافى » (الكافى » ()

وله مؤلفات كثيرة غالبها في إقتفاء السنَّة ، وطريق التصوف على السنة ، والرد على طوائف من المبتدعة كالاتحادية وغيرهم .

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في أول رسالته «النصيحة في صفات الرب جل وعلا» التي حققتها ، وقد بحث فيها أمر الصفات بحثاً هادئاً توفيقياً نقل أكثرها من كلام الجويني الشافعي . وهي من مطبوعات المكتب الاسلامي . وكان ابن تيمية يسميه : جنيد زمانه .

وانظر ترجمته أيضاً في «المشتبه» ٢٢٣/١و«شذرات الذهب» ٢٤/٦ و«القلائد الجوهرية» ٣٥٢ و«العقود الدرية» ٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) واسط بلدة أنشأها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة ، كانت قاعدة العراق أيام بني أمية ، وبالقرب منها بلدة «أم عبيدة» مدفن السيد أحمد الرفاعي . المتوفى سنة ٥٧٨ ، وكان بعيداً عن الذي يشاع ، عن هذه الطريقة من أحوال تخالف الشرع .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى فرقة من الأحمدية الرفاعية وكان أبوه شيخاً لهم كما في «الشذرات» ٤/٦.

<sup>(</sup>٣) «الكافي»: من أحسن كتب الفقه الحنبلي ، للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، وقد يسَّر الله لي طبعه مرتين .

وكان زاهداً عابداً داعية الى الله ، معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والذكر والفكر والمطالعة والتصنيف والإفادة .

توفي – رحمه الله تعالى – في آخر يوم السبت السادس عَشَري شهر ربيع الآخر ، سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، بالمارستان الصغير (<sup>3)</sup> داخــل دمشق . ودفن من الغد بسفح قاسيون ، قبالة زاوية السيوفي (<sup>6)</sup> ،

وكان الحافظ الذهبي يعظمه ويثني عليه ، وقال في كتابه «المشتبـــه»: شيخنا القدوة عماد الدين الحزامي الواسطي . انتهى .

ومن رسائله رسالة كتبها الى جماعة من أصحابه ، وأصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال فيها :

السيد امام الأمة الهمام محيي السنة وقامع البدعة ناصر الحديث ، مفتي الفرق ، الفائق عن الحقائق ، وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق ، الجامع بين الظاهر والباطن ، فهو يقضي بالحق ظاهراً وقلبه في العُلا قاطن ، أنموذج / الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين ، الذين غابت عن القلوب سيرهم ، ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم ، فذكرهم بها الشيخ ، فكان في دارس نهجهم سالكا ، ولموات حذوهم محييا ، ولأعنَّة قواعدهم مالكاً ، الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية . أعاد الله بركته ، ورفع إلى مدارج

<sup>(</sup>٤) كان محله جنوب غرب الجامع الأموي . وليس له الآن أثر أو ظل . ويقال إنه من عمارة الخليفة معاوية بن أبي سفيان . وابنه يزيد وانظر ، منادمة الاطلال » ٢٥٩ .

ومكانه خلف سوق القوافين . غرب مراحيض المسجد الأموى ، وشمالي سوق حمام القيشاني . وكان يسمى : زقاق الزطي . وبالقرب منه المدرسة النفيسية ، والآن ذهب المارستان وذهبت المدرسة ، وأصبحت بيوتًا وأسواقًا .

والمارستان الكبير هو الباقي حتى الآن في شارع طارق بن زياد في وسط مدينة دمشق. (٥) بسفح قاسيون على نهر يزيد ، قرب الجسر الأبيض . «منادمة الاطلال» ٣٠٦.

العلا درجته . وذكر تمام الرسالة (٧) .

(٧) أورد الرسالة كاملة ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» الصفحة ٢٩١. ومما قال فيها مخاطبًا اصحاب ابن تيمية:

«.. وقد تميزتم عن جميع أهل الأرض .. بالدين الصحيح .

وقد عرفتم ما احدث الناس .. فأنتم اليوم ، نصرتم الله ورسوله في حفظ ما أضاعوه ، من دين الله ، تصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله .

وأنتم ايضًا في مقابلة من لم ينقد في علمه ، من الفقهاء الى رسول ألله عَلَيْكُم ، وجمد على مجرد تقليد الأئمة .. فانكم قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم ، الى اصوله ، من الكتاب والسنة ، واتحاد أقوال الأئمة تأسيًا بهم لا تقليدًا لهم ...

فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف ايضًا ، كما تجاهدون من سبق . حفظتم من دين الله ما اضاعوه ، وعرفتم ما جهلوه ، تقومون من الدين ما عوجوه ، وتصلحون ما أفسدوه . ومما قال فيها : واعلموا رحمكم الله ، أن هنا من سافر إلى الأقاليم ، وعرف الناس وأذواقهم ، وأشرف على غالب أحوالهم ، فوالله ، ثم والله ، ثم والله ، لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم : علما ، وعملاً ، وخلقاً ، واتباعًا ، وكرماً ، وحلماً في حق نفسه ، وقياماً في

حق الله عند انتهاك حرماته ...الخ.

# ٣٣ – الحُسباني

#### (احمد بن اسماعیل ۸۱۵)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة ، قاضي القضاة ، جمال الحفاظ ، شهاب الدين علم المفسرين ، مفيد المحدثين ، عمدة المؤرخين ، أبو العباس ، أحمد ابن الشيخ الإمام مفتي الشام ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن خليفة بن عبد العالي الدمشقي ، ابن الحُسباني (۱) الشافعي . سمع بدمشق ، ومصر ، وبعلبك وغيرها من البلاد . وكان أحد العلماء الفقهاء الحفاظ النقاد . كتب الكثير ، وتكلم على الرجال بالتحرير ، واجتهد بالتأليف ، وخاصة في التفسير (۲) . ولقد ذكر الشيخ تقي الدين فأحسن الثناء عليه ، وترجمه : بشيخ الإسلام ، لما خبره من حال الشيخ ونقل إليه (۲) .

(١) نسبة الى حسبان كما في «تقويم البلدان». وضبطت «حِسبان» في كتاب أسماء «المواقع الجغرافية في الاردنوفلسطين» الذي أصدرته اللجنة الاردنية. للتعريب والترجمة سنة ١٩٧٣، ولم أجدها في «معجم البلدان»، ولا في «منجم العمران» ولا في غيرهما من المراجع المتيسرة بين يدي الآن. وهي بلدة شمال شرقي مادبة قرب عمان وكانت قاعدة بلاد البلقاء. وفي «انباء الغمر» ٧٨/٣ أن ناعور من قراها.

(۲) ألّف «جامع التفاسير» و «شفاء العيّ في تخريج أحاديث الرافعي» و «الدرّ المنظوم في سيرة النبي المعصوم» و «طبقات الشافعية» وغيرها .

ونقل ابن فهد، في «لحظ الألحاظ» عن ابن ناصر الدين، أنه قال عن كتب الحسباني : لم يكمل – فيما أعلم – تأليفاً ، ولا رأيت له تصنيفاً . انتهى .

وقال ابن الفهد: لعل موجب ذلك تلفها في الفتنة ... وقال عنه: مولده في أواخر سنة ٧٤٩ بدمشق، اشتغل وحصل، وتفقه بجماعة منهم والده وأجيز بالفتوى. وطلب الحديث. وتقدم على أقرانه في عدة من فنون العلم، وهو شاب مع الذكاء المفرط، والذهن الثاقب، يستحضر كثيراً. وكان السراج البلقيني يعظمه كثيراً، ويشهد له: أنه أحفظ أهل دمشق للحديث. مات في الصالحية سنة ٨١٥.

(٣) وانظر كتاب «إنباء الغمر بأبناء العمر» للحافظ ابن حجر العسقلاني ٢/٣٥٥ و «ذيول العبر» ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٣٧٧.

# ٣٤ – ابن حجي

#### (احمد بن حجي ٨١٦)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة ، حافظ الشام ، ومؤرخ / الإسلام ، أقضى القضاة ، شهاب الدين ، علم النقاد المتقنين ، فقيه الحفاظ ، مفيد المحدثين ، أبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الشافعية ، علاء الدين حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان بن علي بن مشرف بن تركي السعدي الحسباني (۱) الشافعي .

قيل: إنه من ولد عطية السعدي أبي محمد الصحابي المشهور من بني سعد بن بكر نزل الشام ، وكان له أولاد بالبلقاء . وقد انتسب اليه الإمام أبو العباس ابن حجي المذكور ، فقال فيما وجدته بخطه في «معجمه» في ترجمة والده ، بعد أن ذكر نسبه إلى تركي قال : من ولد عطية السعدي ظنًا ، انتهى .

أخذ [ أبو العباس] (٢) عن والده ، وغيره من الأئمة ، وحصل فنونا من

<sup>(</sup>١) نسبة إلى حسبان بلدة لها وادٍ واشجار ، وقد تقدم تعريفِها في الترجمة السابقة .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة الثانية والمطبوعة. وهي كنيته ، بل كانت الكنية السائدة لكل من اسمه أحمد ، كما أن الكثير من الاسماء ارتبطت بها بعض الكنى أو الألقاب في مختلف العصور ، والسائدة الآن في بلاد العراق ان من اسمه أحمد يكنى بأبي شهاب. ومن اسمه عبد الله يكنى – في العراق أيضاً – بأبي نجم ، وفي مصر يكنى من اسمه محمود بأبي حنفي . والسائد في أكثر البلدان العربية أن يكنى الولد الاكبر وحده باسم أبيه ، ولم أجد لهذه القاعدة استثناء إلا في مدينة حلب فإن الغالب أن يكتني كل الأولاد باسم أبيهم . ومما لا شك فيه أن هذه القضايا لا تخضع لقاعدة ، وانما هي من التقليد الذي يسود من غير ضابط .

العلوم جمة ، وسمع من عثمان بن يوسف بن غدير (٣) ، وعمر بن أُميلة (٤) وخلق كثير. وحدث عن عبد الله ابن قيم الضيائية وغيره بالاجازة.

وكان أحد حفاظ هذا الشأن ممن أتقنه وحازه ، وتفرد باتقان مذهبه ، مع فتاويه المحررة المهذبة ، ومعرفته الجيدة بتراجم الرجال ، والوقائع والدول وتقلب الأحوال . •

ومذهبه في الشيخ تقي الدين ، مذهب أقرانه ومشايخه من المحدثين . وحكى في «معجم شيوخه المجرَّد» (٤) فيما وجدته بخطه المجوَّد ، قال :

على بن عبد الكريم ابن الشيخ سراج الدين البغدادي الأصل (٥) ، البطائحي المزي ، أخبرني بشيء غريب قال : كنت شاباً ، وكانت لي بنت حصل لها رمد ،

<sup>(</sup>٣) في « ذيول تذكرة الحفاظ » ١٨٥ حرف الكوثري اسمه عزيز.. ولم اعرف السبب.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن حسن بن يزيد المراغى المحدث. المتوفى سنة ٧٧٨.

لم أجدفيمارجعت إليه من فهارس من أشار الى وجود «معجمه» الآن ، ويوجد له في المكتبة الظاهرية كتاب باسم «المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد».

<sup>(</sup>٥) والقصة مردودة سنداً ، فإن راويها من البطائحية ، وهم قبوريون ، وأهل شعوذة ، وهم الذين يأكلون الحيات ، ويضربون انفسهم بالشيش ، ويزعمون أن النار لا تؤذيهم ... إلى آخر ما عندهم من ذلك . وعند كفار الهند ما يفوق ما عندهم بكثير.

وقصة شيخ الاسلام مع البطائحية بالذات مشهورة ، حين عزم على دخول النار تحدّياً لهم . وما قيمة ابن الشيخ سراج هذا ؛ إن حكى نفسه ، أو نقل عن بغدادي مجهول !! والأمر المحسوس الملموس المعروف ، أن تراب القبور – أي قبور – هو كحل للعمى . لا للشفاء .

وظني أن ابن قاضي الجبل، كان يطلب من البطائحي حكاية ذلك استهزاءً به، أو مداعبة وتودّداً. فقد قال عنه ابن حجر في «الدرر الكامنة» ١٢٩/١: وكان صاحب نوادر. وفي «منادمة الأطلال» ٢٣٠: وكان فيه مزاح.

وهو صاحب البيتين المشهورين في صالحية دمشق ، قالهما وهو في مصر تشوّقاً لها : \_\_\_

وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية / وكان صاحب والدي ، ويأتي الينا ويزور والدي ، فقلت في نفسي : لآخذن من تراب قبر ابن تيمية فلأ كحلها به ، فانه طال رمدها ولم يفد فيها الكحل ، فجئت إلى القبر ، فوجدت بغدادياً قد جمع من التراب صرراً ، فقلت : ما تصنع بهذا ؟ قال : أخذته لوجع الرمد أكحل به أولاداً لي ، فقلت : وهل ينفع ذلك ؟ فقال : نعم . وذكر أنه جرّبه ، فازددت يقينا فيما كنت قصدته ، فأخذت منه ، فكحلتها وهي نائمة ، فبرأت ، قال : وحكيت ذلك لابن قاضي الجبل يعني : الامام شرف الدين أبا العباس أحمد ابن الحسن بن عبد الله ابن شيخ الاسلام أبي عمر المقدسي – قال : وكان يأتي الينا فأعجبه ذلك . وكان يسألني ذلك ، بحضرة الناس ، فأحكيه ، ويعجبه ذلك .

= الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها منّي التحيّـة والسلامُ

ولا يبعد دخول مثل ذلك على ابن حجي فقد كان مشهوراً بحسن الطوية وسلامة الصدر كما كان أبوه كذلك ، فقد روي عنه أنه كان مع فهمه وذكائه لا يعرف صنجة عشرة من عشرين ولا درهم من درهمين ولا تكوير عمامة مع أنه أنتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي انظر «شذرات الذهب» ٧٧٤/٧ ، و «الاعلام» ٢١٢/٩ .

قال ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ٢١٣، في ترجمة السراج البلقيني : ياسراج الدين ، ما رأيت بعد الشيخ – يعني شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية / أحفظ منك .

وهنا علَّق الكوثري : «كان ابن قاضي الجبل ، ممن يتذرع بكل وسيلة إلى إطراء شيخه » ! !

فيا سبحان الله ، لقد خالف بعض الناس ابن تيمية في بعض الأمور. وأما مسألة حفظه ، وما أتاه الله في ذلك ، فإنه من الأمور التي ذكرها له العدو قبل الصديق ، وهي مما تواتر . فماذا لو ذكره ابن قاضي الجبل ؟ . .

وقال الامام أبو العباس ابن حجى : أنشدنا الشيخ الامام العالم البارع الحافظ الأديب الأوحد ، بقية السلف ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم الطرابلسي ابن الموصلي الشافعي ، من لفظه لنفسه:

إن كانَ إثباتُ الصفاتِ جميعها من غيرِ كيف موجباً لومي وأصيرُ تيمياً بذلك عندكم فالمسلمون جَمِيعُهم تيمي (١)

قال أيضاً : كتب ابن المطهر الرافضي (٢) الى الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمة الله عليه -:

لو كنتَ تعلم كل ما علِم الورى طراً لصرتَ صديق كُلِّ العالم يهوى خلاف هواك ليس بعالم

لكن جهلتَ فقلتَ إن جميع من

قال فأجابه شيخنا شمس الدين الموصلي ، وسمعته من لفظه ، في يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة ، سنة سبعين وسبعمائة ، بقاعة دار الحديث الاشرفيــة قال :

يا من يموه في السؤال مسفسطاً . إن الذي ألزمَت ليس بلازم هذا رسولُ اللهِ يعلمُ كلَّ مــا علموا وقد عاداه جُلُّ العالـم

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ... ففيها رد على سفاهة بعضهم حول هذه الابيات ، ومعارضتها بكلام كاذب ، ورد كيدهم في نحرهم .

<sup>(</sup>٢) هو من كبار علماء الشيعة وكانت وفاته سنة وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر «الدرر الكامنة » ٤٣٦٨ و «النجوم الزاهرة » ٢٦٧/٩.

# ٣٥ - ابن قاضي الجبل

#### (أحمد بن الحسن ٧٧١)

ومنهم الشيخ الامام العلامة ، ذو الفنون ، قاضي القضاة ، شرف الدين ، مفيد الطالبين ، أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاة ، شرف الدين ، أبي انفضل الحسن ابن الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن شيخ الاسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن قُدامة المقدسي ، الصالحي الحنبلي ، قاضي الجبل ، وابن / قاضيه .

مولده: في تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة. وتوفي – رحمه الله تعالى – ثالث عشر رجب سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بالجبل. ودفن في جوار جده أبي عمر – رحمهما الله تعالى – ولي القضاء سنة سبع وستين وسبعمائة. ومن مصنفاته: كتاب «الفائق» في المذهب.

ذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين وقال: صاحب فنون، وذهن سيال وتودد، سمع معي من التقي ابن مؤمن، وطلب الحديث وقتاً. انتهى.

صحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وسمع منه ، وتفقه به ، وأخذ عنه ، وكان يسمّيه : شيخ الاسلام . كما سمّاه غيره من الأعلام .

وقد أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن موسى بن رسلان بن موسى ابن إدريس بن موسى بن موهوب السلمي الدمشقي ، قال :

أنشدنا الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن العجل المقدسي المرداوي : أنشدنا الشيخ شرف الدين ، أبو العباس أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل ، من لفظه لنفسه :

نبي أحمد وكذا إماميي وشيخي أحمدٌ كالبحر طامي واسمي أحمد أرجو بهذا شفاعةً سيّد الرسلِ الكرام (١)

<sup>(</sup>١) ليست الاسماء سبباً في الشفاعة .

# **٣٦ – ابن طرخان الملكاوي** (احمد بن طرخان ٨٠٣)

ومنهم الشيخ الامام العلامة ، أقضى القضاة ، شهاب الدين ، مفتي المسلمين ، مفيد الطالبين ، أبو العباس ، أحمد بن / طرخان الملكاوي الشافعي ، سمع الكثير من المسندين ، ورافق في السماع عدّة من المحدثين . ذكره الشيخ شهاب الدين [أبو العباس أ] (١) ابن حجي في «معجمه» وعلّم على اسمه علامة سماعه منه .

ورأيت بعض الحفاظ الأعلام ترجمه قبل الفتنة (٢) بفقيه الشام .

وكان ممن يعظم الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإمام ، ويترجمه كأقرانه : بشيخ الاسلام .

توفي رحمه الله تعالى بعد الفتنة . وقد حصل له نصيب من تلك المحنة عوضه الله منها الجنة . [حدثنا الامام العلامة قاضي القضاة ابو حفص عمر بن موسى بن الحسين بن محمد بن عيسى المخزومي الشافعي ، بثغر بلناس (٣) من ساحل بحر الشام . قال : كنت حاضراً عند الشيخ شهاب الدين الملكاوي ، فأتي اليه شهاب الدين أحمد الحلبي ، الساكن بدار الحديث الأشرفية بدمشق فقال : ذكر بعض الناس اليوم شيئاً وشق علي ، فقال (١٤) الشيخ شهاب الدين الملكاوي : باع نسخة الناس اليوم شيئاً وشق علي ، فقال (١٤) الشيخ شهاب الدين الملكاوي : باع نسخة «شرح صحيح مسلم » للنووي واشترى كتاب «الرد على النصارى» (٥٠) ، للشيخ تقى الدين ابن تيمية .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة في المطبوعة ، والنسخة الثانية .

<sup>(</sup>٢) يعني فتنة تيمور عندما أحرق دمشق . سنة ٨٠٣ .

<sup>(</sup>٣) بلناس: «في معجم البلدان» (بليناس) ، كورة ومدينة صغيرة ، وحصن يواصل حمص على البحر. ولعلها سميت باسم الحكيم بليناس صاحب الطلسمات وهي مشهورة الآن باسم بانياس ، وهي ميناء سورية البترولي .

<sup>(</sup>٤) القائل هنا هو الذي ذكر الخبر ، ولعله أحمد بن ابراهيم الكتبي المتوفى سنة ٧٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المعروف باسم: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» وهو مطبوع. به ١٣٣٠

فقال [الملكاوي] في جواب ذلك: إن عندي من «شرح مسلم» نسختين. بعت إحداهما ، واشتريت كتاب الرد. ولو لم يكن عندي من «شرح مسلم» نسخة . لم يكن بعيب ، لأن ما في «شرح مسلم» أعرفه ، وما في كتاب «الرد على النصاري» أنا محتاج اليه (۱) .

ومع ذلك فوالله إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام ، ولو دروا ما يقول لرجعوا الى محبته وولائه . وقال : كل صاحب بدعة ومن ينتصر له ، لو ظهروا لا بد من خمودهم وتلاشى أمرهم [وهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، كلما تقدمت أيامه تظهر كرامته ، ويكثر محبوه وأصحابه ، أو كما قال] () .

<sup>(</sup>٦) انفردت المخطوطة الأصل بقسم كبير مما في هذه الترجمة ولا يستقيم الكلام بدونه . (٧) هذه الزيادة لم ترد في نسخة الأصل . وانما هي في النسخة الثانية ، ونسخة استانبول ، ونسخة المتحف الالماني .

# ٣٧ – ابن رجب الوالد

(أحمد بن عبد الرحمن ٧٧٤)

ومنهم الشيخ الإمام العالم الصالح المقرىء المجود المحدث المفيد، شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن رجب عبد الرحمن بن الحسن بن محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي المقرى (١).

والد العلامة الحافظ زين الدين ابن رجب.

مولد أبي العباس هذا ، في صبيحة يوم السبت خامس عشر ربيع الأول ، سنة ست وسبعمائة .

قرأ القرآن بالروايات ، وأخذ عن جماعة من الشيوخ كثيراً من المرويّات ، وخرّج لنفسه «مشيخة» مفيدة ، بتراجم ملخصة فريدة . وذكر ابن تيمية : بشيخ الاسلام ، وأثنى عليه . وكان يحبه ويميل بالمودة إليه .

لم يذكر المؤلف سنة وفاته وهي سنة ٧٧٤.

<sup>(</sup>۱) نزيل دمشق سنة ٧٤٤، ولد في بغداد. ونشأ بها، وقرأ بالروايات، وسمع من مشايخها ورحل الى دمشق بأولاده فأسمعهم بها وبالقدس ومصر، وجلس للإقراء بدمشق وانتفع به، وكان ذا خير ودين وعفاف، ومشهوراً بالزهد.

وذكر مترجموه : أنه سلامي الاصل .

وأن رحلته الى دمشق كانت سنة ٧٤٤، وقيل : أنه مات سنة ٧٧٣ .

انظر ذيل «طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ١٥١/١ ، و«انباء الغمر» ، و«شذرات الذهب» لابن العماد ٢٣٠/٦ .

وستأتي ترجمة ابنه الحافظ ابن رجب برقم ٦٣ الصفحة ١٧٦ .

#### ۳۸ – ابن كرامة

#### (احمد بن صالح ٧٩٥)

ومنهم الشيخ الامام العلامة قاضي قضاة المسلمين ، شهاب الدين ، مفيد الطالبين ، بقية السلف الصالحين ، أبو/ العباس أحمد بن صالح بن أحمد ابن خطاب بن رزين [ ابن كرامة بن حامد] (١) الزهري الشافعي .

قدم دمشق وله من العمر نحو عشرين سنة ، مع بعض أقاربه في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة .

ثم وجدت بخط قاضي القضاة ابي زرعة احمد ابن العراقي : أن مولده سنة إحدى وعشرين وسبعمائة .

سمع من عبد الله ابن أبي التائب ، والحافظ أبي الحجاج المزي ، وأبي محمد القاسم ابن البرزالي ، وآخرين .

وتوفي في ثامن المحرم سنة خمس وتسعين ، ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق – رحمة الله تعالى عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من النسخ الأخرى ، وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقال عنه ابن العماد: ابن الخطاب بن رقم البقاعي الدمشقي المعروف بالزهري، ولا سنة اثنين أو ثلاث وعشرين، ... وولّى افتاء دار العدل واستقل بالقضاء في ولاية منطاش، وأوذي بسبب ذلك وكانت مدة ولايته شهراً ونصفاً، وعُدَّ ذلك من زلات العقلاء.

قال ابن حجي : كان مشهوراً بحل المختصر »في الاصول ، والتمييز في العفة ، وله نظم ، وكان له حظ من عبادة مع حفظ لسانه من الوقيعة في الناس ، مهيباً ، مقتصراً ، في معاشه كثير التلاوة وقد انتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق .

وقال ابن قاضي شهبة بعد أن ذكر تصانيفه : ومصنفاته ليست على قدر علمه ، وكان شكلا حسناً مهيباً ، كأنما خلق للقضاء ، توفي في المحرم ، ودفن بمقبرة الصوفية . انظر «الشذرات» ٣٣٨/٦ و « ذيول التذكرة » ١٨٣ .

# ٣٩ – ابن بكار النابلسي

(أحمد بن مظفر ٧٥٨) \*

ومنهم الشيخ الامام الصالح الورع ، الحافظ المفيد الحجة ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مظفر ابن أبي محمد ابن مظفر بن بدر بن الحسن بن مفرج ابن بكار ابن النابلسي ، سِبط زين الدين خالد الشافعي .

حدث عنه الحافظ الذهبي مع تقدمه ، وذكره في «معجمه» المختص بالمحدثين ، فقال : المحدث الحافظ العالم شهاب الدين أبو العباس ابن النابلسي الدمشقى ، سبط الحافظ رين الدين خالد .

مولده سنة خمس وسبعين وستمائة ، وسمع من زينب بنت مكي ، وابن بلبان ، وتقي الدين ابن الواسطي ، وابن القواس ، والتاج عبد الخالق ، وخلق كثير . وأكب على الطلب زمانا ، وترافقنا مدة ، وكتب / وخرج ، وفي خلقه زعارة ، وفي طباعه نفور عن المحدثين وغيرهم . انتهى .

وله «مصنف في ذكر أبي هريرة» (١) رضي الله تعالى عنه . و «مصنف في ترجمة الحافظ أبي القاسم ابن عساكر» . وكتب كثيراً وعلّق ، وألف وخرّج وطبق .

<sup>(\*)</sup>اتفقتالمصادر التي رجعت إليها على أن وفاته سنة ٧٥٨ غير أن ابن أياس ذكره في وفيات سنة ٧٥٥ .

وقال في «شذرات الذهب» ١٨٥/٦: كان حافظاً ، حجة ، ذا صلاح ظاهر، لكنه عن الناس نافر. نقل ابن العماد هذا عن ابن ناصر الدين .

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١٥٠٣ : وكتبت عنه ، وشيوخه فوق السبع ماية شيخ . وهو متثبت متقن .

<sup>(</sup>١) إن هجوم بعض الضالين على الصحابي الجليل أبي هريرة أوجب تأ ليف الكتب والمقالات ، في رد عدوانهم . وهجومهم في الحقيقة ينصب على ما روى من أحاديث ، كانت الشجى في حلوقهم ، وإن من يتتبع أحاديث أبي هريرة يجد أنه لم ينفرد إلا بعدد قليل جداً منها ، ولكن الهوى والرأي والعصبية والغرض تفعل في صاحبها الأفاعيل .

توفي سنة تمان وخمسين وسبعمائة وجدت بخطه في كتاب « مجابي الدعوة » تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا ما نصه :

سُمع هذا الكتاب على الشيخ الامام العالم العامل العلامة الأوحد الصدر الكبير الزاهد الورع ، شيخ الاسلام جمال الأئمة مفتي الفرق زين الدين أبي محمد عبد الله ابن الشيخ بدر الدين مروان أبي عبد الله الفارقي الشافعي – نفع الله به – بسماعه قراءة ، نقلا عن شيخ الشيوخ ابن حمويه بسنده .

بقراءة سيدنا وشيخنا . الشيخ السيد الإمام العالم العلامة الحافظ القدوة الزاهد الورع ، جمال العلماء ، قدوة المسلمين ، بركة الأنام ، شيخ الاسلام إمام العصر ، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي ، فسح الله في مدته ، وأعاد من بركته . ثم ذكر السامعين . ثم قال : وآخرون على نسخة وقف الخويني(۱) بدار الحديث النورية ، ونسخة مِلْكُ نجم الدين / ابن هلال . منهم كاتب هذا السماع أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر النابلسي عفا الله عنه .

وصح ذلك وثبت في يوم السبت سلخ شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، بالمدرسة العذراوية بدمشق (٢) والحمدلله [وحده] (٣) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة تكررت «الجويني» وهو غلط ، فإنه القاضي شمس الدين أحمد بن خليل الخويّي ، أو الخويني ، ولد سنة ٥٨٣ ، وكانت وفاته سنة ٦٣٧ بدمشق ، وخوي مدينة من اقليم تبريز.

<sup>(</sup>٢) المدرسة العذراوية: منسوبة إلى عذراء بنت السلطان صلاح الدين الأيوبي. توفيت سنة ٩٣٥. ويعرف قبرها حتى الآن برستي عدرة) في الزقاق المبلط. وقد اندثرت المدرسة ، وأدخلت في البيوت المجاورة. ولم يبق إلا القبر. «منادمة الاطلال » ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) وكلمة [وحده] لم تكن في الأصل وانما هي في النسخة الثالثة والمطبوعة .

# • **٤** - العمري

### (أحمد بن يحبي ٧٤٩)

ومنهم القاضي الفاضل ، مجموع الفضائل ، البارع النبيل ، العالم الأصيل ، شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الامام ، يمين مملكة الاسلام ، محيي الدين أبي الفضل يحيى ابن جمال الدين فضل الله بن مجلي ابن أبي الرجال دَعجان بن خلف بن نصر بن منصور ، العدوي العمري الشافعي .

ولد سنة سبع وتسعين وستمائة.

وتوفي يوم عرفة سنة تسع وأربعين وسبعمائة <sup>(١)</sup>.

ذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين. وقال:

صاحب النظم والنثر والمآثر. ولد سنة سبع وتسعين وستماية ، وسمع الحديث ، وقرأ على الشيوخ .سمع عني ومعي من ست القضاة بنت الشيرازي (٢) وله تصانيف كثيرة . انتهى .خُرِّجت له مشيخة كثيرة حدث بها ورويت عنه .

عمل للشيخ تقي الدين ابن تيمية ترجمة أنيقة مرضية نثرا ونظما ، أوسعها فوائد وعلما ، وذلك / في كتابه « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» فمنه قوله في الشيخ تقى الدين : هو نادرة العصر:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إياس في وفيات ٧٥٥ : غير أن كل من ترجم له ذكر وفاته سنة ٧٤٩ كما هنا وانظر «الدرر الكامنة» ٣٣١/١ ، «تاريخ ابن الوردي» ٣٥٤/٢ ، «النجوم الزاهرة» . ٩٨٤/١ «فوات الوفيات» ٧/١ ، «الأعلام» ١/٤٥ ، ومصورة «السحب الوابلة» في وعلى هامش نسخة الأحمدية ، ما يفيد : بان ولادته سنة سبعمائة ، وان الذي ولد في هذا التاريخ أخ له .

<sup>(</sup>٢) ست القضاة : مريم بنت عبد الرحمن بن أحمد ، أم محمد ، الملقبة بست القضاة . مسندة حنبلية ومن العالمات بالحديث . روته بنابلس ودمشق . كانت زوجة عبد القادر بن عثمان الجعفري ، وأم (محمد بن عبد القادر) المتوفى سنة ٧٩٧هـ. وكانت وفاتها سنة ٧١٢ .

هو البحر من أي النواحي أتيته هو البدر من أي الضواحي رأيته (٣)

وقال : رضع ثدي العلم منذ فطم ، وطلع فجر الصباح ليحاكيه فلطم ، وقطع الليل والنهار دائبين ، واتخذ العلم والعمل صاحبين ، إلى أن أس السلف بهداه ، ونأى الخلف عن بلوغ مداه .

وثقّفَ الله أمراً بات الكلوة يمضي حساماه فيه: السيف والقلم بهمة في الثريا إثر أخمصها وعزمة ليس من عاداتها السأم

على أنه من بيت نشأ منه علماء في سالف الدهور، ونشأت منه عظماء على المشاهير الشهور، فأحيا معالم بيته القديم إذ درس، وجنى من فننه الرطيب ما غرس، وأصبح في فضله آية إلا أنه آية الحرس، عرضت له الكدى فزحزحها. وعارضته البحار فضحضحها، ثم كان أمة وحده، وفرداً حتى نزل لحده، أخمل من القرناء كل عظيم، وأخمد من أهل البدع كل حديث وقديم، ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إجفال الظليم (3) ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم، قد كان بعض الناس، لكن الحصباء من بعضها الياقوتة الحمراء، جاء في عصر مأهول بالعلماء، مشحون بنجوم السماء، تموج في جوانبه بحور خضارم، وتطير بين خافقيه نسور قشاعم، وتشرق في أنديته بدور دجنة، وتبرق في ألويته صدور/أسنة، وتثار جنود رعيل، وتزار أسود غيل، إلا أن شمسه طمست تلك النجوم، وبحره غرَّق تلك العلوم.

ثم لحُبئت له الكتائب فحطم صفوفها ، وخطم أنوفها . وابتلع غديره المطمئن جداولها ، واقتلع طوده المرجحِنُّ جنادلها ، وأخمدت أنفاسهم ريحه ، وأكمدت شرارتهم مصابيحه .

تقدم راكبا فيهم إمامـــا ولولاه لمـــا ركبوا وراءه

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٣) كان البيت في الأصول والطبعة السابقة . مغلوطاً ، وكتب اليّ مصححاً روايته الاستاذ الفاضل ناجى الطنطاوي جزاه الله الخير .

<sup>(</sup>٤) الظليم : هو ذكر النعام ، وهو معروف بشدة الخوف .

# وقال أيضاً:

ترد إليه الفتاوى فلا يردها ، وتفد عليه من كل وجه فيجيب عنها ، بأجوبة كأنه كان قاعدا لها يُعدُّها .

أبداً على طرفِ اللسانِ جوابــه فكأنما هي دفعة من صيّــبِ يغدو مساجله بغرة طامـــع ويروح معترفاً بِذلة مُذنِــب

\* \* \*

# وقال أيضاً :

وكان ابن تيمية في مدد ما يؤخذ عليه في مقاله ، وينبذ في حفرة اعتقاله ، لا تبرد له غلة بالجمع بينه وبين خصمائه في المناظرة والبحث ، حيث العيون ناظرة ، بل يبدر حاكم (٥) . فيحكم باعتقاله ، بمنعه من الفتوى ، أو شيء من أنواع هذه البلوى ، لا بعد إقامة بيّنة ولا تقدم دعوى ، ولا ظهور حُجة بالدليل ، ولا وضوح مَحَجة للتأميل ، وكان يجد لهذا مالا يزاح به ضرر شكوى ، ولا يطفىء به ضرم عدوى / وكل امرىء حاز المكارم محسود .

كَضَرائِر الْحَسناءِ قُلْنَ لوجهِهَا حَسداً وبُغضاً: إنهُ لـــدميم (٦)

كل هذا لتبريزه في الفضل ، حيث قصّرت النظراء ، وتجليه كالمصباح ، أو نور الصباح ، حيث إذ أظلمت الآراء ، وقيامه في الله وفي نصر دينه ، وإقبال الخلق عليه وعلى أفانينه .

\* \* \*

وترى اللبيب محسداً لم يجــترَم شتم الرجــال وعرضه مشتــوم حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيــه فالقوم أعــداء له وخصـــوم انظر «خزانة الأدب» ٢/٧٧، و «شواهد المغني» ٢/٧٧، و «الشوارد» ٢/٩٠٥. وقال في «معجم المصنفين» ٢/١٩/١ الشعر لنصيب .

<sup>(</sup>٥) بل كانت المبادرات هذه ، بإيعاز من ظالم ، أو تآمر من حاقد .

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي الأسود الدؤلي ، والبعض جعل مكان كلمة : بغضًا : بغيضًا .وقبله :

وقال أيضاً :

هذا مع ما له من جهاد في الله لم تفزعه فيه ظلل الوشيج ، ولم تجزعه فيه ارتفاع النشيج ، مواقف حروب باشرها ، وطرائف ضروب عاشرها ، وبوارق صفاح كاشرها ، ومضايق رماح حاشرها ، وأصناف خصوم لُدُّ اقتحم معها الغمرات ، وواكلها مختلف الثمرات ، فقطع جدالها قوى لسانه ، وجلادها سنا سنانه ، قام بها وصابرها ، وبُلي بأصاغرها وقاسى أكابرها ، وأهل بدع قام بدفاعها ، وجهد في حط يفاعها ، ومخالفة ملل بين لها خطأ التأويل ، وسقم التعليل ، وأسكت طنين الذباب في خياشيم رؤسهم بالأضاليل ، حتى ناموا في مراقد الخضوع ، وقاموا وأرجلهم تتساقط للوقوع ، بأدلة أقطع من السيوف . وأجمع من السجوف ، وأجلى من فلق الصباح ، وأصلب من فلق الرماح .

إِذَا وَثَبَتْ فِي وجهه خُطُبُ تَمْزَقَت على كَتَفْيَهُ الدَّرْعُ وَانْتَشْرَ السَّرْدُ

وقال: وإلا فلقد اجتمع عليه عصب الفقهاء والقضاة بمصر والشام، وحشدوا عليه بخيلهم ورَجلهم، فقطع الجميع وألزمهم بالحُجَج الواضحات أي إلزام، فلما أفلسوا أخذوه بالجاه والحكام (٧) وقد مضى ومضوا الى الملك العلام (ليَجزي اللهُ الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) (٨).

(٧) تقدم شيء من فعل نصر بن سليمان المنبجي الصوفي الحنفي . ضد شيخ الاسلام .
 حتى ان ابن اخت نصر قطب الدين عبد الكريم الحلبي تبرأ من ظلمه وكيده ، وافعاله .

(٨)سورة النجم ، الآية : ٣١ .

# ٤١ – ابن ابن القيم

#### (ابراهيم بن محمد ٧٦٧) \*

ومنهم الشيخ الفقيه العالم البارع النبيه ، برهان الدين ، سليل العلماء والصالحين ، أبو إسحاق ، إبراهيم ابن الامام العلامة ذي الفنون أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد بن حَرِيْز ، الزرعي (١) الأصل ، ثم الدمشقي الجوزي(٢) وتقدم ذكر أبيه .

مولده في سنة بضع عشرة وسبعمائة ، تخرج بوالده وأسمعه من طائفة ، وسمع بنفسه من آخرين ، واجتهد في الطلب ، ودأب وحصّل وعلَّق وكتب .

وكان يترجمه بشيخ الاسلام/ ابن تيمية العَلَم كما ترجمه أبوه .

ومن يشابه أباه فما ظلم  $(^{(7)})$ .

<sup>\*</sup> لم يذكر المؤلف سنة وفاته وكانت في بستانه بالمزة يوم الجمعة مستهل صفر وصلًى عليه بجامعها ، ثم بجامع جراح ، ثم دفن عند والده بباب الصغير ، وله من العمر ثمانٍ وأربعين كما في «شذرات الذهب» ٢٠٨/٦ وذكر أنه شرح «ألفية ابن مالك» وسماه «ارشاد السالك الى حل ألفية ابن مالك» وكان له أجوبة مسكتة ، وفي «البداية والنهاية» ٣٠٧/١٤ أنه جعا مدرسا في دار الحديث التدمرية سنة ٧٦٥.

<sup>(</sup>١) نسبة الى زرع من بلاد حوران جنوب شرق دمشق وتسمى الآن «ازرع».

<sup>(</sup>٢) الجوزي: كذا الأصل، فيلتبس بابن الجوزي البغدادي، يوسف بن عبد الرحمن باني المدرسة، في البزورية (سوق القمح) وهي الآن مصلى صغير فوق الدكاكين. وهو وأبيه وجده انما نُسِبوا الى المدرسة الجوزية.

<sup>(</sup>٣) هو لرؤبة بن عبد الله العجاج الراجز ، المتوفى سنة ١٤٥ وتمامه : بأبِـهِ اقتدى عديُّ في الكـــرم مُ ومن يشابهِ أَبهَ فمــا ظَلَـمْ وهو من الشواهد . وقبله قوله :

أنت الحليم والأمير المنتقم تصدع بالحق وتنفي مِنْ ظَلَمَ ، وفي مثل: من أشبه أباه فما ظلم «مجمع الامثال» ٣٣٣/٢. وانظر «شرح ابن عقيل» ١/٥٥ ، و «حسن الصحابة» ٤٠/١ .

# **۲۶ – ابن المحب السعدي** (ابراهيم بن أحمد ۷٤۹)

ومنهم المحدث الفقيه ، العالم النبيه ، برهان الدين ، سليل العلماء والمحدثين ، أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ أبي العباس ، أحمد ابن المحب عبد الله بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ، أخو الإمام المحب عبد الله ابن المحب .

ولد قريباً من سنة اثنتين وسبعمائة. وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة. وكان شديد الاعتناء بكلام الشيخ تقي الدين ، وكتابته بخطه المليح. وترجمه بشيخ الاسلام غير مرة ، وبعض ذلك وجدته بخطه.

ذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين، وقال: سمع من ابن الموازيني، والقاضي، وابي عبد الله بن مشرف، وجماعة من أصحاب ابن الزبيدي باعتناء أحيه، ثم سمع بنفسه وطلب قليلا، ونسخ كثيراً لنفسه وللناس.

وقال أيضاً: ولديه فضيلة ، سَمْع مني ، وذهنه جيد ، وكتابته سريعة ، حلوة . والله يصلحه ويوفقه . وقرأ للعامة بعد أخيه واشتهر.

<sup>\*</sup> قال العماد ابن كثير في «البداية والنهاية » ٢٢٨/١٤ :

وصلّى بعد الظهر من هذا اليوم [الاثنين ١٢ رجب] بالجامع المظهري على الشيخ ابراهيم ابن المحب، الذي كان يحدث في الجامع الأموي، وجامع تنكز. وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه، وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة. ودفن بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله.

# 23 – ابن القلانسي

# (ابراهم بن اسعد ٧٦٥) (١)

ومنهم الشيخ الصالح المقرىء الفقيه العالم ، مجد الدين / أبو إسحاق إبراهيم ابن مؤيد الدين أبي المعالي ابن العز أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد ابن أبي يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمي ابن القلانسي الدمشقى الشافعي.

توفي يوم الثلاثاء مستهل المحرم، سنة خمس وستين وسبعمائة، ملازما لتلاوة القرآن ، كثير البر والاحسان .

قال أبو الحسن على بن محمد بن سليمان اليونيني ، فيما وجدته بخطه في « مشيخته » : قال شيخنا مجد الدين – يعني ابن القلانسي المذكور – رحمه الله تعالى : سمعت شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية رضي الله عنه [ تعالى عنه ] يقول : من لي بمثل سيرك المدلـــل تمشى رويداً وتجي في الأولر (٢)؟

(١) ترجمه ابن تغري بردي في «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » ٣٦/١ وقال عنه : كان مجيداً للكتابة والأدب ، وله نظم . خدم في جهات، وكـان حسن الشكل والبزة ، ثم أورد الرواية التي ذكرها المؤلف عن اليونيني . ثم قال : ان وفاته كانت ٧٦٥ كما هنا .

وقال ابن حجر : فاضلاً حدث عن ست الوزراء «بمسند الشافعي» وكان ديناً خيراً وكان أبوه من العلماء الوزراء بدمشق . أنظر ترجمته عند الكلام عن دار الحديث القلانسية ، في «منادمة الاطلال».

(٢) قال الميداني في «مجمع الأمثال» ٤٧٠٧ عند شرح المثل « يمشي رويداً ويجيء أولاً » ، يضرب للرجل يدرك صاحبه في تؤدة ودعة وينشد:

تسألني أم الوليد جملا يمشى رويداً ويجيء أولاً

# ٤٤ – الفزاري

# (ابراهيم بن عبد الرحمن ٧٢٩) \*

ومنهم الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام، علم الأعلام، برهان الدين، مفتى المسلمين، مفيد الطالبين، أبو إسحاق إبراهيم ابن الامام شيخ الاسلام تاج الدين، أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ المقري أبي إسحاق إبراهيم بن سباع ابن ضياء الفزاري، البدري الشافعي.

ولد في شهر ربيع الأول سنة ستين وستمائة . وتوفي يوم الجمعة سابع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة ، وكانت جنازته مشهودة ، وحمل على رؤوس الأصابع / إلى أن دفن بمقبرة الباب الصغير ، رحمه الله تعالى .

ولما توفي الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، تردد الشيخ برهان الدين المذكور إلى قبره ثلاثة أيام متوالية ، مع جماعة من علماء الشافعية . وكان يعظم الشيخ تقي الدين ، كماكان يحبّه ويعظمه والده الشيخ تاج الدين ، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيم الشيخ تقي الدين ، بحيث أنه علق بخطه درسة بالسكرية . انتهى .

وهذا الدرس كان بعد موت والد الشيخ تقي الدين ، في يوم الاثنين ثاني المحرم من سنة ثلاث وتمانين وستمائة ، بدار الحديث السكّرية ، التي بالقصّاعين ، داخل دمشق . وبها كان سكن الشيخ تقي الدين ووالجم من قبل .

وحضر هذا الدرس قاضي القضاة ، بهاء الدين يوسف ابن القاضي محيي الدين أبي الفضل ، يحيى بن الزكي ، وشيخ الاسلام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المذكور ، والشيخ زين الدين أبو حفص عمر ابن مكي عبد الصمد ابن المرحّل ، وكيل بيت المال ، والد صدر الدين ابن الوكيل

<sup>\*)</sup> قال في «آداب اللغة» ٢١٩/٣ : إبراهيم بن اسحاق بن عبد الرحمن . وهو غاط، والصواب ما هنا، كما في «البداية والنهاية» ١٤٦/١٤ و «طبقات الشافعية» ٤٥/٦ وغير ذلك .

الشافعيون ، وشيخ الحنابلة العلامة زين الدين أبو البركات ابن المنجا التنوخي ، وآخرون .

وكان درساً حافلا ، كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري / بخطه ، كما ذكره الذهبي وغيره لكثرة فوائده . وأطنب الحاضرون في شكره . وكان إذ ذاك عمر الشيخ تقي الدين ابن تيمية نحو إحدى وعشرين سنة (۱) .

ووجدت بخط الامام أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن المحب المقدسي، ما صورته:

قال الامام بدر الدين محمد بن علاء الدين ابن غانم ، ومن خطه نقلت : اجتمعت بالشيخ برهان الدين رحمه الله تعالى ، يوم وفاة الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، على مصطبة باب المدرسة الباذرائية (٢) وعزيته فيه ، فوجدته متأسفاً عليه ، كثير الألم لموته . وإذا بشخص من الطلبة قد حضر ، فقال له : يا سيدي لا تحضر الدرس اليوم حتى نحضر في خدمتك . فغضب غضباً شديداً ، وانزعج

<sup>(</sup>١) وقد ذكر ذلك أيضاً الحافظ عماد الدين ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣٠٣/١٣.

واتفاق هؤلاء العلماء على تعظيم ابن تيمية وعلى أن هذا الدرس الأول. كان محل تقديرهم واعجابهم حتى نقله من نقله منهم وهم في منزلة شيوخ شيوخه ، كل هذا لم يحل بين الكوثري وبين الطعن بشيخ الإسلام ، وبهؤلاء الأعلام ، حيث قال : ما كان اعجابهم الا تزلفاً وغفلة أو من باب التشجيع !! فيا سبحان الله!!

ومما يدلك على تعظيمهم لرأيه ان الشيخ برهان الدين الفزاري كسان يدل الحالفين بالطلاق على الشيخ عبادة بن عبد الغني الحراني لأنه لازم ابن تيمية والمسألة مركبة من مذهب الشافعي وأحمد كما قال ابن حجر في «الدرر الكامنة» الترجمة ٢٠٩٥.

<sup>(</sup>٢) هي الآن مشهورة معروفة بمحلة العمارة الجوانية ، أمام حمام أسامة المعروف بحمام (٣) هي الآن مشهورة العلامة نجم الدين الباذرائي . داخل بابي الفراديس والسلامة (السلام) شمالي جيرون . وقد انتقلت بطريق الملك الى العلامة نجم الدين الباذرائي . فجعلها مدرسة كبيرة مهندسة .

وقال الشيخ محمد احمد دهمان : الصواب : البادرائية ، لأن منشأها منسوب الى بادرية . قرية من عمل واسط . وفي «الدرر الكامنة» البادرائية . 18

انزعاجاً كثيراً ، وقام لوقته ودخل بيته ، وانصرف ذلك الرجل ، وأنا جالس موضعي على المصطبة ، متألماً لانزعاجه ، وإذا به قد علم برواح ذلك الرجل وجلوسي مكاني بعده ، فطلبني فدخلت ، فوجدته على حاله في الانزعاج ، وقال لي : ما تبصر هذا الحال ؟ يموت أقل من يكون من الفقهاء ، فتبطل الدروس لأجله ؟ والله : لأجله ، ويموت مثل هذا الرجل العظيم ولا تبطل الدروس لأجله ؟ والله : عنده من الفضائل ما لا عند أحمد بن حنبل . هذا كان صاحبي من الصغر / ويجتمع بوالدي ، وكان والدي يحب والده وأهله ، ويتردد الى والده ، وعندما درس ولده بعد وفاة والده ، حضر والدي عنده الدرس ، وكتب درسه ، واثنى على درسه ، وعلى فضائله ، من ذلك الزمان .

هذا صورة ما حكاه لي الشيخ برهان الدين رحمه الله تعالى ذلك اليوم. انتهى ما وجدته بخط الامام أبي محمد ابن المحب رحمه الله تعالى.

وابن غانم المذكور، هو الامام العلامة أبو عبد الله ، محمد ابن أبي الحسن على بن محمد بن سليمان بن غانم ، الدمشقي الشافعي ، ذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين فقال :

الأمام البارع الفقيه ذو الفضائل، وقال: ولد سنة ثمان وسبعين، يعني وستمائة، وسمع من ابن الواسطي حضورا، ومن جماعة، وطلب بنفسه وقتا، وقرأ، وله عناية بتحصيل العلم والكتب، مع التصون والنزاهة والفضيلة وصحة الذهن، تعلل أشهراً. وتوفي في جمادي الأول سنة أربعين وسبعمائة، ووصى بثلثه في البر (٣). سمع منه جماعة (٤). انتهى.

<sup>(</sup>٣) إن الوصية بالثلث من الميراث. في وجوه الخير والبر ، من الأمور التي يكاد يطويها الزمن ، وينساها العباد ، والأفضل أن يكون بأقلَّ من الثلث ، لقوله عليه الثلث والثلث كثير» انظر «مختصر صحيح مسلم» رقم ٩٨١.

<sup>(</sup>٤) يلاخظ أن ترجمة ابن غانم هذا جاءت وافية ، مع أنها ذكرت استطراداً .

#### 20 – ابن جماعة

# (ابراهيم بن عبد الرحيم ٧٩٠)

ومنهم الشيخ الامام العلامة ، المحدث المفيد ، الخطيب البليغ ، النبيل الأصيل ، قاضي القضاة برهان الدين ، سليل العلماء والصالحين ، أبو إسحق إبراهيم ابن العلامة الخطيب أبي محمد عبد الرحيم ، ابن الشيخ الامام مفتي الأنام ، قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر ، الكناني الشافعي .

ذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين، وقال: سمع جده (۱)، ويحبي ابن المصري (۲)، وعلي بن عمر الواني، وبدمشق من ابن تمام (۳) والمزي، وقرأ عليَّ كثيراً.

مولده سنة خمس وعشرين وسبعمائة. انتهى.

توفي رحمه الله يوم الخميس سابع عشر شعبان سنة تسعين وسبعمائة بالمزة ، ودفن بها من الغد يوم الجمعة / .

<sup>(</sup>۱) وجده محمد بن ابراهيم الشافعي ، ولد بحماه سنة ٣٩٩ وولي قضاء الاقليمين : مصر والشام ، وحمدت سيرته ، غير أنه تغيّر قليلاً لما كبر وأضر. مات سنة ٧٣٣ بمصر عن ٩٤ سنة . ومن ظنّه عز الدين ابن جماعة فقد وَهَــم ، فإن العز ولي قضاء مصر سنة ٧٣٨ ومات ٧٦٧ .

وانظر «البداية والنهاية» ٣١٩/١٤ و١٦٣/١٤ و«الدرر الكامنة» ٩٠ و٣٤٤٣. «ولحظ الالحاظ» الصفحة ١٠٧. و«الأنس الجليل» ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) لعله يحيى بن جعفر الحسيني المصري المتوفى سنة ٧٣١ المذكور في «الدرر الكامنة» رقم ٥٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو المحدث الزاهد محمد بن أحمد بن تمام الصالحي. ولد سنة ٦٥١ وكان معظماً جداً عند العامة والخاصة. كانت وفاته سنة ٧٤١ وهو الذي صلى على ابن تيمية. كما سيمر بك ، عند وصف جنازته ، الصفحة (٢٠٤) و «البداية والنهاية» ١٨٩/١٤ و «الدرر الكامنة» رقم ٣٣٥٤.

# ٤٦ – ابن يونس البعلبكي

(ابراهيم بن يونس ٧٤١) \*

ومنهم العالم الفقيه المحدث الرحّال ، جمال الدين ، أبو إسحاق إبراهيم بن يونس بن موسى بن يونس البعلبكي (١) إمام الصالحية بدمشق .

مولده سنة تسع وتسعين وستمائة . وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة .

وذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين ، وأ ثنى عليه في دينه وفضله . وكتب عنه أيضاً الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن البرزالي ، وحدث عنه ، ولقد ترجم ابن تيمية : بشيخ الإسلام ، كالذي قبله من الأعلام .

<sup>(</sup>١) هو البعلي الغانمي تم الدمشقي ، كان أحد طلبة الحديث ، قرأ كثيرا ، سمع بمصر والشام والحجاز ، على كبر سنه ، فأخذ عن ابن الشحنة ، وأحمد بن ادريس. والصهناجي ، وابن الرفعة وغيرهم .

وكتب الاجزاء والطباق ، وكتب عنه الطلبة ، وحج وجاور وكان خيراً متودداً بشوشاً ، وانظر «الدرر الكامنة» ۲۱۰ .

وقال عنه الذهبي في «المعجم» المختص بالمحدثين: ديّن فاضل ، جيد الفهم ، سمع ورحل ، وعلق .

# ٧٤ – ألمي التركي

ومنهم الشيخ المحدث ، العالم الفقيه ، الأديب النبيه ، نجم الدين أبو الفضل ، إسحاق بن أبي بكر بن ألمى بن أطُـز التركي(١).

ولد سنة سبعين وستمائة.

سمع \* بمصر من الأبرقوهي ، وبالاسكندرية من القوافي ، وبدمشق من اسماعيل ابن الفرا (٢) وغيره ، وبحلب من سنقر الزيني (٣) وأخذ عن آخرين ، وعن الذهبي وغيره .

(١) في الأصل: «اسحق بن أبي بكر بن ألمي بن أطسز» وفي النسخة الثانية: «اسحق ابن بكر بن المي بن أطسن » وفي المطبوع اضطرب في ضبط الإسم .

وقد ورد في «الدرر الكامّنة» استحاق بن أبي بكر بن إلمي بن أطْز» وعليه اعتمدنا في الضبط. ثم وجدته كذلك في نسخة استانبول.

وكان مولده سنة ٦٧٠ وسمع بمصر من علمائهـ ا وبالاسكندرية ورحل الى الشام والعراق فاستوطنه ، وانقطعت أخباره بعد سنة ٧٢١ «العقود الدرية » الصفحة ٣٧٦ .

قال عنه ابن العماد في «شذرات الذهب» ٩٠/٦: اسحاق بن أبي بكر المني بن أطر التركي ، ثم المصري .. وليس له في الزهد والعلم من مشبه سوى الحسن البصري ، وابن المسيب .

وهو الذي أجاب الصدر ابن الوكيل المرحل ، حين هجا شيخ الاسلام بقصيدة ، وزعم أنه لما خرج من دمشق في محنته الأولى أمطرت السماء «العقود الدرية» ٤٢٤:

من مبلغ عني الخبيث مقـــالة كالسيف أقصم ظهره بفرَنْــــــــنِّ و أزعمتَ إذ غاب الامام همى الغما م؟ كذبت بل بكت السمَاءُ لفقده أو ما ترى شمس الضحى في مأتم والجوّ قد لبس الحداد لبعده فليدخلَن لأرض مصر إمامنا بسكينة صنعت له من عنده 

وقد غاب عنهما ما قاله صلى الله عليه وسلم ، يوم موت ابنه ابراهيم وكسفت الشمس : «يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ..... » متفق عليه .=

ودخل العراق وآذربيجان واستوطنها . و بقى الى بعد العشرين وسبعمائة (٤) . وانقطع خبره ، وله قصيدة مدح بها مذهب الامام أحمد ، وذكر فيها الشيخ تقى الدين ابن تيمية في قوله:

> فجاء بحبر عالم من سُراتهـــم يقيم قناة الدين بعد اعوجاجها عكيم بأدواء النفوس يسوسها بعيد عن الفحشاء والبغي والأذى يغيب ولكن عن مساو وغُيبَــةٍ حلیم کریم مشفق بَیْدُ أنـــه يرى نصرة الإسلام أكرم مغنم

تشعّب فيه الرأي أيّ تشعب (٥) لسبع مئين بعد هجرة يثرب/ وينقذها من قبضة المتعصب نجيبُ أتانا من سلالـــة مُنجب بحكمته فعل الطبيب المجرب قريب إلى أهل التقى ذو تحبب وعن مشهد الإحسان لم يتغيب إذا لم يطع في الله لله يغضب وإظهار دين الله أربح مكسب

في أبيات كثيرة منها:

وليس لــه في العلم والزهــــــــد مشبه

سوى الحسن البصري ، وابن المسيب

≃(۲) هو مجد الدين اسماعيل بن محمد بن الفرا المتوفى سنة ٧٢٩.

#### (٥) ومطلعها:

ذراني من ذكرى سعاد وزينب وهي سبعة وستون بيتاً . ومنها :

يقول علامَ اخترت مذهب أحمد إمام الهدى الداعي إلى سنن الهـــدى

ومن ندب أطلال اللوى والمحصب

فقلت له: إذ كان أحمد مذهب وقد فاضت الأهواءُ من كل مَسغَبِ

<sup>(</sup>٣) هو سَنْقُر ابن القضائي [من] بن عبد الله الزيني ، علاء الدين : تفرُّد بأشياء ، قال الذهبي : كان طويل الروح ، فيه سكون وحياء ومروءة ، وكانوا يثنون عليه ، وخرجت له «مشيخة» ومات بحلب في شوال سنة ٧٠٦. وفي «الشذرات» ١٤/٦ عن سبع وثمانين سنة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ستمية» والصواب من النسخ الأخرى .

# ٤٨ – ابن بَرْدِس

#### (اسماعیل بن محمد ۷۸٦) \*

ومنهم الشيخ الامام العالم المقرىء الحافظ المفيد الصالح الزاهد البركة القدوة ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس ابن رسلان البعلبكي الحنبلي .

مولده سنة عشرين وسبعمائة ، وتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة . وله مؤلفات معلومة منثورة ومنظومة .

وجدت بخطه ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ، ورثاه بقصيدة من النظام ، أولها :

عُجْ بالكثيب إذا ما أنت جُزْت به وحيِّ عني عُريباً نازلين بــه

\* اتفقت الكتب التي ترجمت له على أن وفاته كانت سنة ٧٨٦ ، غير أن ابن العماد قال في «شذرات الذهب» ٢٨٧/٦ ، أن وفاته في العشر الأخير من شوال سنة ٧٨٥ .

وقال عنه: كان أحد الحفاظ المكثرين، والمصنفين، حسن الخلق، كثير الديانة. وقال عنه ابن فهد في «لحظ الالحاظ» ١٦٦: حدث عن والده وأبي الفتح اليونيني، ومحمد ابن الخباز. وسمع من جمع من المسندين، وأجاز له أحمد بن علي بن مسعود. وأبو العباس الحجار. والقاسم ابن عساكر. ومحمد ابن الزراد وعدة.

روى عنه طائفة ، منهم: ابنه العلامة تاج الدين ، والحافظ أبو حامد ابن ظهيرة ، والجلال محمد بن أحمد الخطيب . وعلي بن محمد بن خليل وكان إماماً عالماً ، حافظاً ، مكثراً ، صالحاً ، كثير الديانة ، حسن الخلق ، لطيف البشر ، غزير المروءة ، مع الصيانه ، مفيداً انتفع به جمع كثير . وله المؤلفات الحسنة ، منها : «نظم نهاية ابن الأثير» [في غريب الحديث الشريف] ونظم «طبقات الحفاظ» للذهبي .

وكتب بعض الكتب ، ومنها «زوائد الكافي والمحرر على المقنع » تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن عبيدان الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة ٦٣٠٠ ويسر الله لي طبعه سنة ١٣٧٩ .

وانظر خطه في ملحق الصور .

#### **٤٩ – ابن کثیر**

#### (إسماعيل بن محمد ٧٧٤)

ومنهم الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ، ثقة / المحدثين ، عمدة المؤرخين ، علم المفسرين ، أبو الفداء إسماعيل ابن الشيخ العالم الخطيب أبي حفص عمر بن كثير بن ضوء ، بن كثير بن ضوء (۱) بن ذِرع القرشي البصري ، ثم الدمشقى الشافعي .

ولد في سنة إحدى وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرى ، إذ كان أبوه خطيبا بها .

وتوفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، وكانت جنازته حافلة مشهودة . ودفن بوصية منه في تربة شيخ الاسلام ابن تيمية ، بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق .

له عدة مصنفات ، منها: «تفسير القرآن العظيم » وكتاب التاريخ الكبير المسمى «بالبداية والنهاية » وله: «جامع المسانيد» وغير ذلك من الفوائد.

ولقد ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام مراراً لا تحصى ، منها قوله في التاريخ (٢) :

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، في ذي القعدة منها ، كانت وفاة شيخ الاسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية قدس الله روحه ، وقال : وقد اتفق موته في سَحرِ ليلة الاثنين المذكورة – يعني العشرين من ذي القعدة – قال : فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة ، وتكلم بها الحراس على الأبرجة ، فما أصبح

<sup>(</sup>١) إن تكرار: كثير بن ضوء ، ليس غلطاً ، بل هو كما في الأصل ، وعليه بخط ابن ناصر الدين المؤلف: علامة التصحيح. وقد كتب: ضؤ مهموزاً في بعض المصادر وأظنه كما في الأصل عندنا ، وقد استعمل الناسخ للأصل الهمزة في كلمة: المرء ، في شطر البيت الآتي . ولم يهمز: ضو. ولم يصححها المؤلف .

<sup>.</sup> ۱۳۸ – ۱۳۲/۱٤ » و « البداية والنهاية » (7)

الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم ، والأمر الجسيم / فبادر الناس على الفور، إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج ، ولم يطبخ أهل الأسواق شيئاً ، ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة ، وكان نائب السلطنة تنكـز قـدذهب يتصيد في بعض الأمكنة ، فحارت الدولة ماذا يصنعون ، وجاء الصاحب شمس الدين غبريال (٣) إلى نائب القلعة فعزاه فيه ، وجلس عنده ، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب ، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم ، من أهل البلد والصالحية فجلسوا حوله يبكون ويثنون :

# على مثل ليلي يقتلُ المرءُ نَفْسَهُ (٤)

وكنت فيمن حضر هناك ، مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ، رحمه الله تعالى ، وكشفت عن وجه الشيخ ونظرتُ اليه وقبلته ، وعلى رأسه عمامة بعذبة مغروزة ، وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه ، وأخبر الحاضرين أنجوه زين الدين عبد الرحمن : أنه قرأ هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة ، وشرعا في الحادية والثمانين فانتهيا فيها إلى آخر: « اقتربت الساعة » « إن المتقّين في جَناتٍ ونَهُرِ في مقعد صدقِ عند مليك مقتدر) /(٥٠).

فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيّران ، عبد الله ابن المحـب ، وعبد الله

(٣) هو غبريال ابن صنعة الله متولي نظم الدواوين بدمشق ، أسلم سنة ٧٠١ وولِّي نظر الدواوين بدمشق سنة ٧١٣ حتى سنة ٧٣٣ ، وكانت وفاته سنة ٧٣٤ .

وقد توهم أحدهم بأن شمس الدين هو ، محمد ابن الشهاب محمود ، وهو غلط فاحش ، فإن وفاته كانت في العاشر من شوال سنة ٧٢٧ ، انظر «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » الصفحة ٨٣ من طبعتنا الثانية . بتحقيقي .

(٤) البت للمجنون وتمامه:

وإن كنت من ليلي على اليأس طاويا على مثل ليلي يقتل المرء نفسه « ديوان قيس » طبعة ١٣٢٥ . الصفحة ١٨

(٥) سورة القمر. الآية: ٤٥.

الزرعي الضرير (٦) – وكان الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما – فابتدآ امن أول سورة الرحمن ، حتى ختما القرآن ، وأنا حاضر أسمع وأرى .

ثم شرعوا في غسل الشيخ ، وخرجت إلى مسجد هناك ، ولم يدعوا عند الشيخ إلا من ساعد في غسله ، منهم : شيخنا الحافظ المزي ، وجماعة من كبار الصالحين الأخيار ، أهل العلم والايمان .

فا فرغ منه حتى امتلأت القلعة ، وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم . ثم ساروا به إلى الجامع ، فسلكوا طريق العمادية (٢) على العادلية الكبيرة (٨) ثم عطفوا على باب الناطفانيين (٩) وذلك أن سويقة باب البريد (١١) كانت هدمت لتصلح ، ودخلوا بالجنازة الى الجامع الأموي (١١) والخلائق فيه ، وبين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ، ما لا يحصي عِدّتهم إلا الله تعالى ، فصاح صائح : هكذا تكون جنائز أهل السنة . فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ . ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة (١٢) وجلس الناس / من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف ، بل مرصوصين رصاً لا يتمكن أحد من السجود وزحمتهم على غير صفوف ، بل مرصوصين رصاً لا يتمكن أحد من السجود

<sup>(</sup>٦) كانت وفاة ابن المحب يوم الأربعاء ٢٤ شعبان سنة ٧٤٥. «البداية» ٢١٤/١٤. وستأتي ترجمته برقم ٥٧. وكانت وفاة الزرعي سنة ٧٣٨. «البداية والنهاية» ١٧٨/١٤.

<sup>(</sup>٧) كانت داخل بابي الفرج والفراديس لصيق المدرسة الدماغية من جهة القبلة ، وقد اندرست معالمها واختفى أثرها .

<sup>(</sup>٨) العادلية الكبرى ، تجاه المدرسة الظاهرية ، أنشأها الملك العادل أبو بكر بن أيوب ، وفيها الآن المجمع العلمي .

<sup>(</sup>٩) نسبة الى صنع الناطف الحلوى المعروفة ، وهو الباب الشمالي للمسجد الأموي .

<sup>(</sup>١٠) ما زالت حتى اليوم تسمى (باب البريد).

<sup>(</sup>١١) بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان عام ٩٦ ه. ، وهو من أعظم جوامع الدنيا على الاطلاق .

<sup>(</sup>١٢) وهذا يدل على أن بدعة وضع الجنائز امام المصلين لم تكن معروفة في ذلك الزمن ، فان المقصورة وراء المصلين . وانظر تفصيل هذا الحكم الشرعي في كتاب «أحكام الجنائز» للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

الا بكلفة – يعني داخل الجامع وخارجه – إلى الأزقة والأسواق (٣) – وذلك قبل أذان الظهر بقليل ، وجاء الناس من كل مكان ، ونوى خلق الصيام ، لانهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا شرب ، وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف ، فلما فرغ من أذان الظهر ، أقيمت الصلاة عقبه على السُدَّة بخلاف العادة ، فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب – لغيبة الخطيب بمصر – فصلى عليه إماماً ، وهو الشيخ علاء الدين الخراط ، ثم خرج الناس من كل مكان ، من سائر أبواب الجامع والبلدكما ذكرنا ، واجتمعوا بسوق الخيال ، ومن الناس من تعجل بعد أن صلى في الجامع ، إلى مقابر الصوفية ، والناس في بكاء وتهليل في مُخَافَتة كل واحد في نفسه ، وفي ثناء وتأسف ، والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ، ويقلن : هذا العالم .

و بالجملة كان يوماً مشهوداً ، لم يُعهد مثله ، إلا أن يكون في زمن بني أمية ، حين كان الناس بها كثيرين وكانت دار الخلافة .

ثم دفن رحمه الله تعالى عند أخيه قريبا من أذان العصر/ على التحديد.

ولا يمكن أحداً حصر من حضر الجنازة ، وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ، ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الضعفاء والمخدَّرات (١٤)

وما علمت أحداً من أهل العلم الا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته ، وهم ثلاثة أنفس (١٥): ابن جملة والصدر والقحفازي وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته ، فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم ، بحيث علموا أنهم متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس .

وتردد شيخنا الامام العالم العلامة برهان الدين الفِزاري الى قبره في الأيام

<sup>(</sup>۱۳) وهذا يدل على كثرة المشيعين ، فان المسجد يستوعب جميع سكان مدينة دمشق وضواحيها تلك الأيام .

<sup>(</sup>١٤) في «البداية والنهاية » بزيادة : والصغار .

<sup>(</sup>١٥) انظر الحاشية رقم (٤) في الصفحة

الثلاثة ، وكذلك جماعة من علماء الشافعية ، وكان برهان الدين الفزاري ، يأتي راكبا على حماره وعليه الجلالة والوقار رحمه الله تعالى

وعملت له ختمات كثيرة ، ورؤيت له منامات صالحة عجيبة ، ورثي بأشعار كثيرة وقصائد مطولة جداً ، وقد أفردت له تراجم كبيرة ، وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء .

وقال ابن كثير أيضاً: وبالجملة كان – رحمه الله – من كبار العلماء، وممن يخطىء ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر بُلجي، وخطؤه أيضا مغفور له كما / صح في «البخاري»:

« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فهو مأجور.

وقال الامام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك ، الا صاحب هذا القبر صل الله عليه وسلم .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث متفق عليه ، وانظر «مختصر صحيح مسلم» للمنذري ، تحقيق الألباني الصفحة ٢٨٠ برقم ٢٠٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أحد أعلام الإسلام ، وإمام دار الهجرة ، ولد سنة ٩٣ وتوفي سنة ١٧٩ ، وكان يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فما وافق السنة فخذوا به .

قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومناقبه كثيرة جدًا – رحمه الله تعالىٰ – .

# ٥٠ - ابن حبيب

#### (الجسن بن عمر ٧٧٩) \*

ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث المؤرخ المفيد الأديب المنشىء البارع بدر الدين أبو محمد الحسن ابن الشيخ الامام الحافظ ابي القاسم عمر بن الحسن ابن عمر ، الدمشقي الحلبي .

سمع الحديث من ذوي الاسناد، وسلك جادة الأدب فأجاد، وجمع فاوعى وسمع وروى ونفع وأفاد.

وله مؤلفات عدة ومقطعات نظم فرْدة ، منها قوله لما توفي والده الحافظ زين الدين أبو القاسم رحمه الله تعالى :

لوالدي قلت حين وَكَّى مفارقاً نفسه العفيفة الوالديفة الشريفة (١)

ومن مؤلفاته العزيزة الادراك « درة الأسلاك في دولة الأتراك » قال فيه ، في ترجمة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة :

وفيها توفي شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي.

<sup>\*)</sup> لم يذكر المؤلف وفاته وهي سنة ٧٧٩ وكان مولده في دمشق سنة ٧١٠ ، انظر «الدرر الكامنة» ٢٩/٢ ، و «انباء الغمر» ١٦٣/١ ، و «إعلام النبلاء» ١٦/٥، و «كشف الظنون» ٧٣٧/١ و «دائرة المعارف الاسلامية» ١٢٩/١ ، وذكر الاستاذ الزركلي الكثير من مؤلفاته ، ونبه إلى خطأ دائرة المعارف حيث سمي فيها «حسين بن عمر» «الاعلام» ٢٢٦/٢. وتوفي ولده طاهر بن حسن سنة ٨٠٨ «الاعلام» ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>١) استشكل بعضهم هذا البيت ظناً منه أن فيه ما يخالف العقيدة الصحيحة ، من القطع لأحد بالجنة من غير المعصوم ، والبيت ليس يعني ذلك ، وإنما هو نقل بشارة النبي المصطفى علياته ، لمن يحفظ سُنته .

بحر زاخر في النقليات ، وحبر ماهر في حفظ عقائل العقليات ، وإمام في معرفة الكتاب والسنَّة ، وهمام لا يميل إلى حلاوة مَنَّ المِنَّة ، كان ذا ورع زائد ، وزهد فرعُه / في روض الرضي مائد ، وسخاء وشجاعة ، وعزلة وقناعة ، وتصانيف مشهورة ، وفتاوى أعلامها منشورة ، يصدع بالحق ، ويتكلم فيما جَلّ ودَق ، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويثابر على إقامة الحدود ، إن شُكِرَ وإن لم يُشكر.

كتب قاضي القضاة أبو المعالي محمد ابن الزملكاني على بعض مصنفاته:

ماذا يقول الواصفون لــه وصفاته جلت عن الحصر هو حُجَّةٌ للهِ قَاهـــرة هو بيننا أعجوبــة العصرِ هو آية للخَلق ظاهـرةٌ أنوارها أربت على الفجر (٢)

وكانت وفاته بقلعة دمشق معتقلا ، عن سبع وستين سنة ، تغمده الله برحمته (٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت الابيات في الصفحة (١٠٥)

وستأتي في كلمة العلامة بدر الدين العيني الحنفي ، في تقريظ الرد الوافر الصفحة (٧٤٥) .

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية .

## ٥١ – ابن شيخ السلامية

#### (حمزة بن موسى ٧٦٩) \*

ومنهم الشيخ الامام العلامة عز الدين أبو يعلى حمزة ابن قطب الدين موسى ابن الصدر الرئيس ضياء الدين أبي العباس أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ، مدرس مدرسة شرف الاسلام ابن الحنبلي .

كتب على « المنتقى في الأحكام » عدة أسفار ، وجمع بخطه « فوائد » كثيرة ومعاني آثار .

وتوفي بدمشق سنة تسع وستين وسبعمائة ، وقد جاوز الستين .

سمع من أبي الحجاج المزي ، وأبي محمد البرزالي وآخرين .

وجدت بخطه في عدة مواضع:

قال شيخ الاسلام ابن تيمية [ومنها على حاشية مسألة الجد هل هو مسقط للاخوة أم لا؟ وترجيح قول الصديق رضي الله عنه.

قال : تصنيف شيخ الاسلام علم الزهاد قطب فلك الأنام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني - قدس الله روحه  $1^{(7)}$ .

<sup>\*)</sup> وترجم له في «منادمة الأطلال» صفحة ٢٣٥. وذكر له «شرح مراتب الاجماع» لابن حزم في عشرة أسفار، واستدرك عليه قيوداً أهملها، وحسبك بمن يستدرك على ابن حزم. ودفن بتربته عند جامع الأفرم، في سفح قاسيون بدمشق، وهذه القبور كانت من الجهة الشرقية لهذا المسجد، واندثرت عند فتح الطريق الجديدة منذ عشرين سنة تقريباً.

كما ترجم له ابن حجر في «الدرر الكامنة» ١٦٣٧. وقال : ولد سنة ٧١٧ وقيـــل بعدها . وهذا يعني أنه مات ولم يتجاوز ٥٧ سنة .

<sup>(</sup>١) وأول ما درس سنة ٧٤٦. وكان له اعتناء «بمسائل» الإمام أحمد بن حنبل. و«فتاوي» الشيخ أحمد ابن تيمية. وكان يوالي فيه ويعادي، وذكر للقضاء غير مرة.

 <sup>(</sup>۲) وفي «المقصد الأرشد»: وله في ابن تيمية اعتقاد صحيح، وقبول لما يقوله، وينصره.
 وانظر «النجوم الزاهرة» ١٠١/١١.

#### ٥٢ – المجاور

#### (خالد ... ۷٤۱) »

ومنهم الشيخ الصالح الزاهد الخير العابد الشيخ خالد المجاور لدار الطعم (۱) بدمشق ، كان يقصد للتبرك بدعواته (۲) ، ويزار اغتناما لمشاهداته ، وكانت له أحوال صالحة ، وكلمات موقظة ناصحة ، وكشف عن بعض أمور (۳) ، وكلمته نافذة في المأمور ، يأمر بالمعروف فيطاع ، وينهى عن المنكر فيقابل بالاستماع .

وكان أحد أصحابِ الشيخ تقي الدين ابن تيمية الامام ، ويعظمه كغيره من الأعلام ، ويترجمه : بشيخ الاسلام .

\*) لم يذكر المؤلف سنة وفاته أو تفصيلاً عن حياته : وقد وجدت أنه كان من وجهاء الشام المقبولين عند الحكام ، وأنه حج سنة ٧٣٧ ، وأن وفاته كانت سنة ٧٤١ .

انظر «البداية والنهاية » ١٧٨/١٤ . « لحظ الألحاظ » ١١١ ، « ذيول العبر » ٧١٥ .

(۱) كانت خارج باب توما وباب السلام ، عند المسجد المسمى الآن بـ «جامع السقيفة » وهو في الاصل مدرسة أوقفها «عثمان بن علي الزنجبيلي المتوفى سنة ٦٢٦ » . قال في «منادمة الأطلال » : ١٧٤ :

واما دار الأطعمة ؛ فقد صارت طعام الخراب. وأخبرني بعض جيرانها أنه قد بقي من أوقافها اسطبل ؛ والناظر يؤجره ، ويعطي اجرته للخطيب ليصلي بها يوم الجمعة فقط . وبقية الأوقات يكون غالباً بابها موصداً وهي لا تسلم من أن بعض المختلسين تناول طرفاً من جانبها الشمالي ، والله أعلم .

وسميت في «البداية والنهاية»: «دار المطعم» ٣١٠/١٢ ، و «دار المطعم» ٢٢٧ و مثله في «لحظ الألحاظ» ١١١١ ، وأما في «الدارس» ٢٦/١٥ و «الاعلاق الخطيرة» ٢٢٢ «دار الأطعمة».

(٢) في هذه الألفاظ نوع من الغلو ، يحسن عدم الوقوع به ، فإن الله سبحانه وتعالى ،
 هو الذي يبارك من يشاء .

(٣) ان هذه من الطامات ، التي كانت وما زالت سائدة عند الجهال ، وتشيع بسكوت العلماء ، والحق أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى .

# ۵۳ – العلائي

## (خلیل بن کیکلدی ۷۶۱)

ومنهم الشيخ الامام العلامة الحافظ الكبير حجة الحفاظ ، عمدة العلماء الأيقاظ ، محدث الفقهاء وفقيه المحدثين ، أوحد / المتقنين والمخرجين ، صلاح الدين أبو سعيد خليل ابن الامير سيف الدين كيكلدي ، ابن عبد الله العلائي مولاهم الدمشقي الشافعي ، نزيل القدس الشريف صاحب كتاب «القواعد» وكتاب «المراسيل» وغير ذلك من مصنف مُختصر وطويل .

مولده سنة أربع وتسعين وستمائة ، تفقه بالشيخ كمال الدين ابن الزملكاني ، ودرّس وافتى وناظر وخرج وصنف وجمع وألَّف ، وسكن بيت المقدس حين ولي تدريس « المدرسة الصلاحية » (١)

وتوفي في يوم الاثنين ثالث شهر الله المحرم سنة احدى وستين وسبعمائة ببيت المقدس ، ذكره الذهبي في «معجمه » المختص بالمحدثين ، وقال : وطلب وقرأ وأفاد وانتقى ونظر في الرجال والعلل ، وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم . انتهى .

روى الشيخ صلاح الدين العلائي المذكور عن الشيخ تقي الدين ، فقال : أخبرنا شيخنا وسيدنا شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم

(١) وهي التي جعلها الانكليز ، بعد احتلالهم القدس في نهاية الحرب العالمية الأولى ، كنيسة وتحتها مغائر واسعة جداً ، استحدثت فيها كنائس جديدة .

وأثناء إقامتي مع أهلي في القدس قبيل حرب ١٩٦٧ شاهدت حفريات كبيرة بجوارها ، للوصول الى أصل الأبنية .

كما شاهدت على بابها منشوراً من رئيس الكنيسة ، يطلب فيه من جميع الزائرات ان يلبسن نياباً ساترة، وان يضعن على رؤوسهن اغطية محتشمة ، وان لا يضعن شيئاً من الزينة على رحوههن . وإلا منعن من الدخول .

وموصعها شمال المسجد الأقصى على يمين الداخل للقدس من باب الأسباط ، وما زالت وفهية صلاح الدين لهذه المدرسة مثبتة حتى اليوم ، على حجر كبير فوق باب المدخل . وفيه أنها وقف على الفقهاء الشافعية . ردّها الله وباقي ديار الاسلام إلى المسلمين .

ابن عبد السلام ابن تيمية ، وأخوه لأمه الامام بدر الدين أبو القاسم محمد بن قاسم الحراني ، ونسيبهما عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن تيمية ، والعلامة كمال الدين أحمد بن محمد / بن أبي بكر الشريشي<sup>(٢)</sup> ... ذكر غيرهم ثم قال: كلهم - خلا الشريشي -: أخبرنا أبو العباس احمد ابن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . . . وذكر أحاديث انتقاها الحافظ صلاح الدين العلائي المذكور من « جزء ابن عرفة »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٢) البكري ، ولد بسنجار سنة ٦٥٣ ، وتوفي سنة ٧٢٨ ، «الدرر الكامنة» ٦٤٦ .

<sup>(</sup>٣) وقد مر بك في ترجمة الذهبي ما نسب للعلائي من عداوة لشيخ الاسلام ابن تيمية وزعم بأنه نقل «النصيحة الذهبية» وأنت تراه هنا معظماً لــه ولأخيه لأمه ولقريبه أيضاً ، وما كان العلائي متزلفاً ، منافقاً ، وإنما الكذب والافتراء والتدليس من غيره .

وزاد ابن محجر في ترجمته في «الدرر الكامنة» : ١٧٩/٢ انه ولد بدمشق .

سئل السبكي: من تخلف بعدك ؟ فقال: العلائي.

وقال عنه تلميذه الحافظ العراقي : مات حافظ المشرق والمغرب ، صلاح الدين العلائي في ثالث المحرم سنة ٧٦١ . « ذيل طبقات الحفاظ » للسيوطي ٣٦٠ .

وعندي مصورة «القواعد» و«المراسل» له .

وانظر «الدرر الكامنة» ١٧٩/٢ ، و«شذرات الذهب» لابن العماد ١٩٠/٦ ، وكتاب « الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل » ١/٢ ع.

# ٤٥ - الدِّهليّ

# (سعيد بن عبدالله ٧٤٩)

ومنهم الشيخ العالم الحافظ المؤرخ المفيد بجم الدين ناقد المحدثين أبو الخير سعيد بن عبد الله الدِهْليّ(۱) ثم البغدادي الحريري مولاهم ، هو مولى الصدر صلاح الدين عبد الرحمن بن عمر الحريري .

مولده تقرُّ يبا سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة .

سمع ببغداد والشام وغيرهما من بلاد الاسلام ، وفضُل وتقدم ، ونقد الرجال وترجم ، جمع تراجم لعدة من أعيان بغداد ، وخرَّج كثيرا من المرويات بالاسناد ، وذكره الذهبي في معجمه المختص بالمحدثين فقال عنه : المحدث المؤرخ مفيد الجماعة ، نجم الدين ابو الخير الحنبلي نزيل دمشق ، مولده سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، أنشدنا لغير واحد ، وسمع المزي من السروجي عنه (٢) ، وله رحلة الى مصر والثغر وعمل جيد وهمة في التاريخ ، وتكثير المشايخ والأجزاء ومعرفة الرجال (٣) انتهى .

وقد ترجم الشيخ تقي الدين: بشيخ الإسلام غير ما مرة ، ووجدت بخط المحدث المفيد ابي نصر محمد بن طولو بغا السيفي انشدنا الشيخ نجم الدين ابو الخير سعيد الله الدِهْلي الحنبلي في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة بدمشق ، قال: انشدنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الذهلي. وهو خطأ. ومن وقع به فقد وهم. وذكر في «العقود الدرية» صفحة ٣٩٦. و «طبقات الحفاظ» ٢٥٥: الذهلبي. والصحيح أنه كما أثبت اعتماداً على نسخة الأصل. وكما في «الدرر الكامنة» ٢٢٩/٢. وفي «تبصير المنتبه» ٥٨٠: منسوب إلى ذِهلة. من بلاد الهند، ومات في ٢٥ ذي القعدة ٧٤٩. و «الشذرات» ١٦٣/٢ وانظر خطه في اللوحة ٤٦٦ في كتاب «الأعلام» للزركلي.

<sup>(</sup>٢) تقدمت هذه العبارة في ترجمة ابن عبد الهادي رقم (٣) (عن ....) وهنا وفي «طبقات الحفاظ» ٥٢٥ (من عن).

<sup>(</sup>٣) وكان كذلك يكثر من كتابة الشعر عن العلماء ، وجدت ذلك ، في ترجمة محمد ابن علي الأنفي الدمشقي «الدرر الكامنة» ٤٠٣٧ .

الشيخ الامام العالم امام المحققين وقدوة المحدثين تقى الدين ابو الثناء محمود بن على بن محمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوقي رحمة الله تعالى عليه لنفسه ، يرثي شيخ الاسلام أبا العباس احمد ابن تيمية قدس الله روحه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ببغداد حرسها الله تعالى (٤):

وذكر القصيدة التي منها:

مات الذي جمع العلوم إلى التقى 

واذر الدموعَ الجامدات وبدِد والفضل والورع الصحيح الجيد وجمالُ مذهب ذي الفضائل أحمد

(٤) أورد القصيدة ابن حجر في «الدرر الكامنة» ٩٨/٥. وأوردها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» صفحة ٣٩٧ ومنها .

أين المحامى عن شريعة أحمد أين المحقق نهج مذهب أحمد سل عند ديان اليهود أما غدا متلفعاً بصفاره المهود

مات الامام العالم الحبر الذي بهداه عالم كل قوم يهتدي من لليهود وللنصارى بعده يرميهم بمقاله المتسدد

وهنا لا يقصد التعريض بديان اليهود الذي أسلم . انظر « الاعلام العلية أل للبزار بتحقيقي الصفحة ١٩ وإنما يقصد ديان اليهود الذي عرض رسالة زعم اليهود الخيابرة ، أنها عهد لهم من النبي ﷺ . فكذبهم ابن تيمية وبيّن زيف الرسالة .

وكان من العلماء الأفاضل، ذكره في «الدرر الكامنة» ٢٣٣٤، وتوفي ببغداد سنة ٧٣٩ وكان أخوه محمد عالمًا أيضاً توفي سنة ٧٤١ «الدرر الكامنة» ٢١١٢.

ودفن في بغداد عند تربة الامام أحمد .

وفي «ذيل تذكرة الحفاظ» ١٠٦ إلى برية (كذا) الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، فدفن بهـا ، ولم يخلف شيئًا ، رحمه الله وإيانا . والدقوقي نسبة إلى دَثَّوقا بفتح الدال وضم القاف ، مدينة بين «اربيل» و «بغداد».

#### ٥٥ - القابوني

#### (سلمان بن عبد الحميد ٨٠٥)

ومنهم الشيخ العالم المحدث الفقيه الفاضل الأديب البارع أبو محمد سلمان ابن عبد الحميد بن محمد بن المبارك البغدادي ثم القابوني الحنبلي الصوفي (١).

ذكره ألشيخ شهاب الدين ابن حجي في «معجم» شيوخه الاعلام، وترجم ابن تيمية بشيخ الاسلام، وكان لطيف المحاضرة، وله شعر جيد، وحسن مذاكرة، وهو أحد من أخذنا عنه، وسمعنا الحديث منه.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف وفاته. وذكر ابن فهد الهاشمي في «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ». بالصفحة ٢١٨: أن وفاته كانت سنة ٨٠٥، ولم يذكر نسبته الى القابون.

والقابون: قرية شرقي دمشق وكانت عامرة بالعلم في عصره وقد ضمت الى دمشق في التوسع الأخير. وذكر الاستاذ كرد علي في كتابه «غوطة دمشق» أنها من القرى التي كان يصيبها الخراب كثيراً من الغزاة ، وقال: القابون الفوقاني: هي القرية الأصلية . والقابون التحتاني هي أرض مزرعة العمادية وفيها بيوت قليلة .

### ٥٦ - الياسوفي

#### (سلیمان بن یوسف ۷۸۹)

ومنهم الشيخ الامام العلامة الفقيه الحافظ الناقد الثقة صدر الدين جمال الفقهاء والمحدثين ابو الربيع ويقال: أبو الفضل، سليمان بن يوسف بن مفلح ابن أبي الوفاء المقدسي الياسوفي ثم الدمشقى الشافعي.

عين الفقهاء والمتقنين ، وعلم الحفاظ المفيدين ، عني بهذا الشأن . وبرز فيه على الاقران ، جمع وخرج وأفاد وتكلم على الرجال فأجاد .

سجن بقلعة دمشق أيام الامتحان بسبب فتوى أبي هاشم أحمد بن إسماعيل الظاهري  $^{(1)}$  على السلطان ، وتوفي في الثالث والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة .

وكان أحد محبي الشيخ تقي الدين ابن تيمية الامام ، وترجمه غير ما مرة بشيخ الاسلام ، ودفن بقرب تربته الزكية ، بمقابر الصوفية (١) .

(۱) وخلاصة ذلك : أن ابن البرهان ، أحمد بن اسماعيل الظاهري التيمي ، المولود سنة ٧٥٤ بمصر ، أفتى بعدم جواز ترك أمور الأمة بيد المماليك ، يتلاعبون بها ، وأن يترك الأمر للخليفة ، وعلماء الأمة .

غير أن الظاهر برقوق ، أمر بالقبض عليهم ، فمات الياسوفي بقلعة دمشق ، ونقـــل الشهاب إلى مصر سنة ٧٨٨ . ثم أفرج عنه سنة ٧٩١ . وكانت وفاته سنة ٨٠٨ .

وكان من نتيجة عملهم ، أن أخذ الخليفة المتوكل السلطنة مع الخلافة إلى أن عزله المؤيد . وكانت للظاهري نفسٌ أبيَّةٌ ومُرُوءة ظاهرة وعلم غزير ، واعتقد أنه لا يُوجد أحد أعلم من ابن تيمية .

ومن جماعته على بن زيد الرمادي ، القائل :

مَا العلمُ إِلاَ كَتَابُ اللهِ والأَثْرُ وما سوى ذاكَ لا عين ولا أَثْرُ اللهِ والأَثْرِ وَاللهُ هَذَرُ اللهِ هوى وخصومات مُلفَّقَة فلا يَغُرنَّكُ من أربابها هذَرُ فَعَدِّ عن هذيان القوم مكتفياً بما تضمنتِ الأخبارُ والسُّورُ

وما كان للكوثري أن يمر بترجمة الياسوفي . من غير الدفاع عن برقوق الذي أجمع المؤرخون على ظلمه وعسفه ، يدفعه لذلك عصبية المذهب ، والجنس ، والدين .

# **٥٧ - عبد الله بن المحب** (عبد الله بن أحمد ٧٣٧)

ومنهم الشيخ الإمام العالم المحدث المفيد الزاهد العابد ، محب الدين أبو محمد عبد الله ابن المسند العالم ابي العباس أحمد بن الشيخ محب الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن أبي بكر محمد بن ابراهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور المقدسي الصالحي ، ولد يوم الأحد ثاني عشر المحرم ، سنة اثنين وتمانين وستماية بصالحية دمشق ، وسمع بإفادة أبيه من ابن البخاري ، وزينب ابنة محكي وخلق ، وطلب هو بنفسه فأكثر ، ومشيخته نحو ألف شيخ ، وأفاد كثيراً واستفاد ، وخرج لنفسه ولغيره من ذوي الاسناد ، وحدث بالكثير ، وسمع منه جم غفير .

وتوفي في يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ، ودفن بالقرب من الشيخ موفق الدين بسفح قاسيون ، وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين وقال : انتقيت له «جزءاً» وهو شيخ الحديث بالضيائية حدث بالكثير انتهى .

كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحبه ويحب قراءته (١) ، وجدت بخطه في مواضع ترجمة الشيخ تقي الدين : بشيخ الاسلام ، منها في اثبات سماع أولاده من ذلك ما صورته :

وحضر ولدي محمد جبره الله في السنة الثالثة (٢) بقراءتي يوم ختم الصحيح على المشايخ السبعة ، سيدنا وشيخنا الشيخ الامام العلامة الحافظ القدوة الحجة العمدة

<sup>(</sup>١) وقد تقدم في الصفحة (٩١) ذلك وسيأتي في الصفحة (٢٦٣ و٢٦٣) أنه أحد الذين قرأوا القرآن عند وفاة شيخ الإسلام في القلعة .

وقد أثنى على ابن المحب ووصفه بالصلاح العدد الكبير من العلماء وانظر «البداية والنهاية» ١٧٨/١٤ ، «الدرر الكامنة» ٣٤٩/٢ طبع الهند ورقم ٢١٠٩ طبع مصر و«ذيل تذكرة الحفاظ» الصفحة ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أي كان عمره ثلاث سنوات ، وتقدمت ترجمته برقم ١٥ ، وهم أهل بيت مبارك .

الزاهد الورع بقية الأئمة الاعلام، وشيخ مشايخ الاسلام، مفتي فرق المسلمين حجة المذاهب فريد العصر، وأوحد الدهر، علم الهدى ناصر السنن قامع البدع تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية وذكر بقية السماع، وأنه كان يوم الاثنين الثالث من ذي الحجة، سنة أربع عشرة وسبعمائة، بالمدرسة الحنبلية (٣) داخل دمشق.

ووجدت أيضاً بخط الشيخ محب الدين المذكور ما نصه:

وسمع إبناي محمد وأحمد ، وفقهما الله تعالى . بقراءتي على المشايخ الاثنين والعشرين .

شيخنا وسيدنا الامام العلامة الحافظ القدوة العمدة الحجة شيخ الاسلام . مجتهد العصر لسان الشريعة . حجة المذاهب . إمام الطوائف تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن الشيخ العلامة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني .

وذكر بقية الشيوخ ، وفيهم الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي ، وذكر السماع وما يتعلق به .

ووجدت أيضاً بخط الشيخ محب الدين المذكور على منتقى من « جزء أيوب السختياني » (٤) انتقاء الضياء : سمع جميع هذا الجزء من لفظ شيخ مشايخ الاسلام

<sup>(</sup>٣) قال في «منادمة الاطلال» ٢٣٤: كانت عند القباقبية العتيقة المعروقة اليوم بالعمارة بالقرب من الجامع الاموي ، وهي الآن لا أثر لها ولعلها صارت دوراً للسكنى وقال: إن ابن شداد نسبها لغير أهلها حيث قال: مدرسة شيخ الاسلام أخي صلاح الدين يوسف ابن أيوب بالقرب من مدرسة «الرواحية» داخل باب الفراديس .

وواقفها هو شرف الاسلام عبد الوهاب ابن عبد الواحد الأنصاري الحنبلي ، وتقدمت باسم مدرسة « شرف الاسلام »

<sup>(</sup>٤) هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري من سادة الفقهاء في عصره تابعي زاهد ، من حفاظ الحديث الثقاة ، كانت وفاته سنة ١٣١ «تهذيب التهذيب» ٢٩٧ و «حلية الأولياء» ٣/٣ . • «اللباب» ٣٠٦/١ . و «التقريب» .

فريد العصر والأوان ، مفتي الفرق بركة المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ، بسماعه من ابن عبد الدائم: الشيخ الحافظ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي ، وعبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي وذا خطه ، وذلك في يوم الثلاثاء رابع عشر صفر سنة تسع وتسعين وستمائة ، بدار الحديث السكرية بالقصاعين (٥) بدمشق .

•

<sup>=</sup> وهذا الجزء انتقاه من مروياته التي زادت على ثمانمائة حديث . العلامة الضاء أنسد عي صاحب « المختارة »

ويقوم شيخنا محمد ناصر الدين الالباني على تحقيقها وسيخرج الجزء الاول منها باحاديث العشرة المبشرين قريباً ان شاء الله .

<sup>(</sup>٥) هي في منطقة باب الجابية ، والسكرية ، وزقاق البرغل ، والخضيرية ، وكلها كانت داخل السور ، وهذه التسمية تشملها جميعاً .

# ٥٨ - الجزري

# (عبد الله بن موسى ٧٢٥)

ومنهم الشيخ الصالح العابد الناسك أبو محمد عبد الله بن موسى بن أحمد الجزري ، نزيل دمشق (١) المقيم بمشهد أبي بكر (٢) من جامع دمشق .

توفي يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر سنة خمس وعشرين وسبعمائة . وكانت جنازته مشهودة ، ودفن بمقبرة الباب الصغير بدمشق (٣)

قال العلامة أبو الفداء اسماعيل بن كثير: كان من الصالحين الكبار، مباركا خيراً عليه سكينة ووقار، وكانت له مطالعة كثيرة وله فهم جيد وعقل صحيح. وكان من الملازمين لمجالس الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وكان ينقل من كلامه أشياء كثيرة ويفهمها، يعجز عنها كبار الفقهاء (٤). انتهى.

<sup>(</sup>١) وقال عنه في «الدرر الكامنة» ٢٢٤٣ : أقام بالجامع منقطعاً ، وقد حدّث عن الفخر ابن البخاري وغيره ، وجاور بمكة .

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» ١١٩/١٤. غير أن كلمة: مشهد. سقطت من «البداية والنهاية»، وهذا المشهد: هو أحد جوانب مسجد بني أمية بدمشق، وقد تقدم في الصفحة (....)

<sup>(</sup>٣) هو الباب القبلي لسور دمشق ، وسمي بذلك لأنه كان أصغر أبوابها ، وهو باق إلى الآن بمصلبية الشاغور ، ومن جانبه الغربي زقاق الصمادية .

ويقول الشيخ عبد القادر بدران: وأخبرني بعض سكان تلك الجهة؛ أنه كان في قبلته باب آخر نظيره، فهدم في حدود سنة ١٢٩٠، والظاهر أن هذا كان هو الأصل. وأن الموجود الآن أحدث منه. «منادمة الأطلال» ٤٠.

أقول : وهذا هو المعقول ، ويكون الأقرب لجامع جراح ، الذي يعرف بأنه عند الباب الصغير .

<sup>(</sup>٤) وهل الفقه سوى النقل والادراك.

## ٥٩ - الاسكندري

# (عبد الله بن يعقوب ابن أردبين ٧٥٤)

ومنهم الشيخ المحدث العالم جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يعقوب ابن سيدهم بن أردبين (١) ، الاسكندري نزيل دمشق ، من سنة سبع وسبعمائة .

وسمع من ابن مشرف، وابن الموازيني، والدمياطي (٢) وآخرين، وقرأ الكثير وبالغ في الطلب ونسخ وحصل ودأب، سمع منه بعض شيوخنا في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.

وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين. وقال:

أوذي من أجل ابن تيمية وقطع رزقه ، وبالغوا في التحرير عليه ، ثم انصلح حاله . انتهى .

وقد ترجم الشيخ تقي الدين: بشيخ الاسلام، فيما وجدته بخطه في غير ما موضع من كتبه بضبطه، منها على « الجواب الباهر في زيارة المقابر » (۱) قال : أجاب به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ثم قال :

علقه لنفسه عبد الله بن يعقوب الاسكندري ، عفا الله عنه .

<sup>(</sup>۱) في «الدرر الكامنة» ٢٧٤٥ : المشهور به : ابن أردبين ، وكتب الكثير من فتاوى ابن تيمية .

وقال : مات في ٧ ذي القعدة سنة ٧٥٤. ووقع في وفيات شيخنا العراقي ، فيمن ماث سنة ٧٤٩ وكأن بعض الورق انقلب . وإلا فالأولى هو الذي جزم به الشيخ تقي الدين بن رافع .

## • ٦ - ابن طولو بغا السيفي

#### ١عد الرحمن بن محمد ٨٢٦)

ومنهم الشيخ المسند المكثر العالم أسد الدين أبو الفرج عبد الرحمن (١) ابن الشيخ العالم المحدث المفيد أبي نصر محمد بن طولوبغا بن عبد الله السيفي .

سمع الكثير بإفادة أبيه من طائفة من المسندين ، وأحضره عند الحافظ الذهبي وآخرين .

وكتب بخطه فوائد وأشياء مما يرويه ، وكان يترجم ابن تيمية : بشيخ الاسلام كأسه (٢).

(١) كانب وفاته بدمشق سنة ٨٢٦. وقال عنه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ٢٨٩: مسند دمشق ٤ المعمر الرحلة ، زين الدين .

وقال في «شذرات الذهب» ١٧٠/٧ : وفي سنة ٨٢٥ توفي أسد الدين عبد الرحمن بن محمد بن صوبوبغا التنكري ، مسند الشام . قال ابن حجر : تفرد ، وحدث ، وحج في سنة ٨٢٤ بمكة ، ورجع فمات في دمشتى في ثاني عشر ذي القعدة وكان مسند الشام .

وقال مريخاوي في «الضوء اللامع» ولد في ربيع الاول سنة ٧٤٦ بدمشق واحضره ابوه على الذهبي ، وابو الفرج ابن عبد الهادي ، والبهاء على ابن العز عمر ، وعبد القادر ابن القرشية لم واحمد بن عبد الرحمن المرداوي وغيرهم .

ومات ابوه قبل بلوغه سن السماع ، ولذا لم نر له شيئاً سمعه إلا حضوراً ، كما قاله الحافظ ابن موسى .

واجاز له داود بن ابراهيم العطار وخلق . وانفرد ، وحمل عنه الاكابر والحق الاصاغر بهم ، مات ٨٢٥ .

(٢) وقد مرت ترجمة ابيه برقم ١٤ الصفحة ٩٠

# ٦١ – الفخر البعلبكي

#### (عبد الرحمن بن محمد ٧٣٢)

ومنهم الشيخ الامام العالم الحافظ فخر الدين سليل العلماء والصالحين في أبو بكر عبد الرحمن ابن الامام العلامة أبي عبد الله محمد ابن الامام العلامة القدوة بركة المسلمين ، فخر الدين أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد ابن نصر ابن أبي القاسم البعلبكي ابن الفخر الدمشقي .

ولد يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وستمائة ، وسمع من ابن البخاري في الخامسة (۱) من عمره ، ومن التقي الواسطي وخلق ، وكتب الكثير وعلق ، وأفاد الشيوخ وطبق ، وخرج لجماعة من الأعيان ، وفسر بعض القرآن ، وكان يقص على الناس في عدة مواعيد مع العفة والصلاح الشديد .

توفي يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة ، ودفن بمقبرة الصوفية ، ولم يعقب فيما قاله ابن رجب (٢)

خرَّج للشيخ تقي الدين ابن تيمية جزءاً من مروياته العلية .

وكان يترجمه: بشيخ الاسلام، أسوة أمثاله من الأعلام، يما وجدته بخطه، وتقييده الحسن وضبطه.

<sup>(</sup>١) في «ذيل طبقات الحفاظ» ٣١: سمع علي ابن البخاري في الثانية!! وايؤيد ما هنا قول «الدرر الكامنة» ٢٣٤٩ وابن رجب: أنه في الخامسة.

وقد اثنى عليه الذهبي كثيراً ومما قاله: كان فيه خير ودين ، ونفع للعامة ، وحج مرات وجاور ، وزار القدس راراً ، وله مجموعات حسنة ، وتفقه وطلب هذا الشأن وارتحل فيه مرات . وكتب العالي والنازل .

ودفن قرب ابن يمية في مقابر الصوفية ، رحمه الله. وقد تنازل له سيخ الاسلام ابن تيمية عن حلقة العماد ابن المنجا في شعبان سنة ٦٩٥. انظر «البداية والنهابة» ٣٤٤/١٣. . ٣٤٥

# ۹۲ – ابن رجب

# (عبد الرحمن بن أحمد ٧٩٩)

ومنهم الشيخ الامام العلامة الزاهد القدوة ، البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة ، واعظ المسلمين مفيد المحدثين زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الامام المقرىء المحدث شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب . وعبد الرحمن (۱) بن الحسن بن محمد ابن أبي البركات مسعود ، البغدادي الدمشقي الحنبلي أحد الأئمة الزهاد ، والعلماء العباد . سمع من محمد ابن الخباز ، وابراهيم ابن داود العطار ، والميدومي ، وأبي الحزم ابن القلانسي (۱) ، وخلق من رواة الآثار (۱) له مصنفات مفيدة ، ومؤلفات عديدة ، منها «شرح جامع الترمذي أبي عيسى » وشرح من أول صحيح البخاري الى الجنائز شرحا نفيسا ، وله كتاب «طبقات أصحاب مذهبه » (۱) جعله ذيلا على من بدأ به ، وهو القاضي أبو

اختلفت المصادر بتحديد سنة ولادته والأرجح أنه في سنة ٧٣٦ ببغداد. «الدرر الكامنة» ٢٢٧٦. و«الدارس» ٧٩/٢. و«شرح كلمة الاخلاص»

<sup>(</sup>١) ذلك أن رجباً كان يسمى أيضاً عبد الرحمن ، كما تقدم في ترجمة والده رقم ٣٧ الصفحة (١٠) و ابناء الغمر » ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) محمد ابن القلانسي.

<sup>(</sup>٣) أجمع الذين ترجموا لابن رجب على اعتداله وأخذه الأمور بالحكمة ، من غير تعصب أو تهوّر. وشذ عن ذلك فقط الأستاذ زاهد الكوثري!! فقال: وعند ابن رجب بعض نزعات إلى شواذ ابن القيم وشيخه [ابن تيمية] في مؤلفاته ، وإن أظهر الرجوع عنها وأين] فلعل ذلك فيما ألفه قبل . فتطالع كتبه على حيطة . انظر «ذيل الكوثري على ذيول تذكرة الحفاظ » ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) المطبوع باسم «ذيل طبقات الحنابلة»، وكانت وفاة أبي يعلى سنة ٢٦٥. ولابن رجب الكثير من المؤلفات المفيدة النافعة مثل: «فضل علم السلف على علم الخلف» و «الاستخراج في احكام الخراج» و «فضائل الشام» و «كشف الكربة في وصف حال الغربة» و «التوحيد» و «شرح كلمة الاخلاص»، وقد طبعتها بتحقيقي أكثر من مرة ، وخرج أحاديثها أستاذي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء قال فيه:

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي ، الامام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد ، تقي الدين أبو العباس شيخ الاسلام ، وعلم الأعلام . وشهرته تغنى عن الإطناب في ذكره ، والاسهاب في أمره .

ثم ذكر ابن رجب ترجمة الشيخ تقي الدين ، وفيها ذكر موته ودفنه ، ثم قال : وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين . وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة : الصلاة على ترجمان القرآن (٥)

توفي الشيخ زين الدين بن رجب في شهر رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة ودفن بمقبرة الباب الصغير، جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج، عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفي في دي الحجة سنة ثمانين وأربعمائة (٦) ، وهو الذي نشر مذهب الامام أحمد بن حنبل ، ببيت المقدس ، ثم بدمشق رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) لقد صلى رسول الله عَلَيْكُ على النجاشي ، صلاة الغائب ، لأنه مات بين قوم كفار لم يصلوا عليه . ولم يتكرر ذلك على أحد مات بين المسلمين وصلوا عليه . وانظر كتاب «أحكام الجنائز» للألباني .

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع الأصول ، والذي في « ذيل طبقات الحنابلة » و « شذرات » و « مختصر الطبقات » للنابلسي الصفحة ٤٠١ ان وفاته كانت سنة ٤٨٦ .

وقال مترجموه ما خلاصته : صحب ابا يعلى الفراء سنوات عديدة ، واخذ عنه الأصول والفروع . ونسخ المصنفات .

وانه سافر إلى الرحبة ، ثم إلى دمشق ، وحلت له بدمشق الكرامة والاكرام . وكانت له وقعات مع الاشاعرة ، وظهر عليهم بالحجة في مجالس السلاطين . وكثر اصحابه وتلامذته . وكان له مع الملوك مواقف فيها شجاعة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر .

وقوله: نشر مذهب أحمد في البيت المقدس ثم في دمشق.. معناه: أظهر ونصر ، وإلا فإن مذهب أحمد في العقائد كان سائدًا في بلاد الشام ، ومذهب أحمد في الفقة اذا كان معناه الاخذ من كتب المذهب من غير دليل فان المذاهب ، أخذت تتبلور في زمنه. واما الأخذ بالدليل كما هو مذهب الامام احمد فقد كان هو السائد.

لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام ، قال : فقال لي احفر لي هنا لحداً ، وأشار الى البقعة التي دفن فيها ، قال : فحفرت له ، فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه ، وقال : هذا جيد ، ثم خرج .

قال: فوالله ما شعرت به بعد أيام، إلا وقد أتي به ميتا محمولاً في نعشه فوضعته في ذلك اللحد، وواريته فيه (٧).

(٧) ان مثل هذه القصة كان الأفضل أن لا تروى فإنها إن صحت فتكوني مرتكزًا لأهل الخرافة والأباطيل ليسردوا من أمثالها العشرات.

وهي لا تصح فإن راويها مجهول ، الله أعلم بحقيقته – ثم إن قبر ابن رجب لم يكن في الصحراء بل في مقبرة مسبلة القبور محفورة فيها منذ دخل الصحابة الى دمشق . بل من قبل ذلك كانت مقابر البلد فأين يحفروا له .

والقبور محفورة فيها مبنية بالأجر والكلس. ولا يوجد بين القبور اي فراغ ليدفن الانسان فيها على السنة ، أو يحفر له قبر خاص. ومخترع هذه القصة عن ابن رجب رجل لم يعرف مقابر بلاد الشام. وقد دلت الحفريات عند توسيع الطرقات في هذه المقبرة ان الأجر وترتيب القبور موجود في عمق يزيد على خمسة امتار ، بل ان بعض القبور كانت مبنية على غير الطريقة المعروفة مما يؤكد انها كانت مقبرة لدمشق قبل الاسلام.

## ٣٣ – الحافظ العراقي

# (عبد الرحيم بن الحسين ٨٠٦)

ومنهم الشيخ الامام العلامة الأوحد شيخ العصر حافظ الوقت زين الدين شيخ المحدثين علم الناقدين عمدة المخرجين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم ابن العراقي المصري الشافعي (١).

مولده في جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، سمع من خلق من المسندين مثل محمد بن اسماعيل بن الخباز ، والميدومي وآخرين ، ومنهم عدة من أصحاب على ابن البخاري فخر الدين .

وحدث وأملى وأفاد ، وتكلم على العلل والاسناد ، ومعاني المتون وفقهها فأجاد . صنف التصانيف التي اشتهرت ، وخرج تخاريج رويت وانتشرت .

ولقد قال فيما أملاه من لفظه في يوم عاشوراء من محرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية القديمة (٢) بعد أن روى من طريق الامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، قال : أنبأنا أبو سعد الماليني ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي . قال حدثنا الحسن بن علي الأهوازي ، حدثنا معمر بن سهل ، قال : حدثنا حجاج بن نصير ، قال حدثنا محمد بن ذكوان ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان ابن أبي عبد الله ، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله علي قال :

<sup>(</sup>١) زاد ابن فهد في ترجمة ابنه: الكردي الرازياني. « لحظ الألحاظ » ٢٨٤ ويلاحظ ال المؤلف لم يذكر ابن قال عنه: شيخ الاسلام.. وهو كثير في كتب العراقي. وقد كانت وفاة الحافظ العراقي سنة ٨٠٦.

<sup>(</sup>٢) الظاهرية البرانية: كانت خارج باب النصر بمحلة المنيبع بين نهري القنوات، وبانياس، والظاهر أنها موضع البناء القديم للجامعة السورية، الذي كان ثكنة عسكرية في العهد العثماني، بناها الملك الظاهر «غازي بن صلاح الدين الأيوبي» المتوفى سنة ٦١٣. والظاهرية الجوانية: هي دار الكتب الظاهرية الآن. وتنسب إلى الملك الظاهر بيبرس المتوفى سنة ٦٧٦، وعليه فتكون الظاهرية البرانية الظاهرية القديمة، أنظر «منادمة الأطلال» المتوفى سنة ٦٧٦،

« من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته » .

هذا حديث في إسناده لين ، وحجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان الطاحي ، وسليمان بن أبي عبد الله مضَّعفون ، لكن ابن حبان ذكرهم في الثقاة ، وباقيهم ثقاة ، فهو حديث حسن على رأي ابن حبان ، ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طريق آخر صححه الحافظ أبو الفضل ابن ناصر وفيه زيادات منكرة ،

وقد روي حديث التوسعة يوم عاشوراء من حديث جابر وابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . وأصحها حديث جابر ، قاله أبو الفضل ابن العراقي المشار إليه ، وقال أيضاً : ورواه البيهقي في «الشعب» من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر (٣) .

وأما قول الشيخ الامام تقي الدين ابن تيمية: انه ما روى احد من أئمة الحديث ما فيه توسيع النفقة يوم عاشوراء، وان أعلى ما بلغه فيه قول إبراهيم بن محمد ابن المنتشر: فهو عجيب [منه] (٣) فهو كما ذكرته في عدة من كتب أئمة الحديث. وقد جمعت طرقه في « جزء » والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الثانية والمطبوعة ، ولا عجب في ذلك فإن قصد ابن تيمية الرواية الصحيحة ، وأين هي هنا ؟ وأما تحسين ابن حبان فالمقال فيه معروف ، وهو الذي بني محليه الزين العراقي تحسينه . وانظر «الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » للملا علي القاريء بتحقيق الاستاذ الفاضل محمد الصباغ الصفحة ، ٣٦ و ٤٧٤ . ففيها : «وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب (يوم عاشوراء) فمن وضع الكذابين . وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن ، واطهار الفرح والحزن هو طريق الخوارج والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة ... واظهار الفرح والحزن هو طريق الخوارج المضادة لمروافض وقد اشتهر في بلاد العجم منكرات عظيمة من لبس السواد ، وجرح رؤوسهم ، وأبدانهم . انتهى بتصرف .

## ٦٤ - ابن عبد الحق البغدادي

(عبد المؤمن بن عبد الحق ٧٣٩)

ومنهم الشيخ الامام العلامة صفي الدين مفتي المسلمين أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي .

مولده في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وستمائة وله مصنفات . . في فنون من العلم كالفقه والاصول واللغة والتاريخ والطب والحساب ، قال المحدث أبو الخير سعيد الدهلي : واختصر الكتاب الذي ألفه شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في الرد على ابن المطهر ورسمه بكتاب « المطالب العوال . لتقرير منهاج الاستقامة والاعتدال (1) وكتاب « مراصد الاطلاع على [ أسماء] الامكنة والبقاع (1) . انتهى . وهذا هو مختصر « معجم البلدان لياقوت » .

توفي الشيخ صفي الدين رحمه الله في صفر سنة تسع وثـالاثين وسبعمائة. ودفن بمقبرة الامام أحمد (٣) رحمة الله تعالى عليه،

وقد وجدت بخط المحدث أبي نصر محمد بن طولو بغا السيفي: نقلت من خط الامام المحدث الفاضل الأديب البارع صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي يقول: قال العبد الفقير عبد المؤمن بن عبد الحق، حين بلغه وفاة الشيخ الامام العالم بقية العلماء المجتهدين، تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني - رحمه الله تعالى ورضى عنه - :

<sup>(</sup>١) وفي النسخ اختلاف في اسم الكتاب . وكذلك عند من ترجم للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) مطبوع ، وهو مختصر جيد جدًا لمعجم البلدان لياقوت الحموي ، المتوفى سنة ٦٣٦. وفيه زيادات مفيدة نافعة ، قال عنها : وأصلحت ما تنبهت عليه من خلل .... ثم ذكر أنه اعتمد على ما اصلحه : مما عرفه بنفسه ، أو سأل عنه اهل المعرفة . أو يكون قد رأه بنفسه . غير أن صاحب كتاب «تاريخ أدب اللغة العربية» ٨٩/٣ غمز منه بغير حق .

<sup>(</sup>٣) كانت هذه المقبرة غربي مقبرة الخيزران المعروفة لآن بالاعظمية. وقد غمر دجلة مقبرة الامام أحمد وما حولها من المقابر.

# طبت مثوى يا خاتم العلماء في مقام الزلفي مع الأتقياء وذكر باقي القصيدة (٤)

(٤) والقصيدة في «العقود الدرية» ٤٩١. وعدتها ٤٨ بيتاً ومنها :

لم يزل جاهداً يجـــاهد في الله قبيل الضلال والأهــواء بحنان ثبت وجأش قسوي وفؤاد رأسٍ لدى الهيجاء ينزعُ الخصم بالجواب عن الشك ويُسلل بَالحجمة البيضاء

وقد أضمروا له السوء قسوم للذي حُمسلوا من البغضاء حَسداً منهم لما خصه الله به من ملابس الفضلاء ـه لما أضمروا من الشحناء سوم نصوص القرآن للاغواء

فاستحلـــوا منــه الــذي حــرم اللـ حرفسوا قولــه كما حرف القــــ

هل يباري العضب الصقيل كهام صدىء في حرابة ومضاء أم تجاري الحمير في حلبة السبق جواداً مضمر الاحشاء

ولابن عبد الحق قصائد أخرى بمدح ابن تيمية . وكانت له منزلة كبيرة عند علماء عصره ، انظر ترجمته في «البداية والنهاية» 18/. و «شذرات الذهب» ١٢١/٦ و «الدرر الكامنة» ٤١٨/٢٧ ورقم ٢٥٢٦. و اذيل طبقات الحفاظ» ٢١ و اتاريخ العراق» ٣١/٢ و اعلماء بغداد» ۱۲۲ و طبقات ابن رجب ، ۲۸/۲ وغیرها . وذکر له ابن رجب عدداً کبیراً من المؤلفات . وذكر من شعره .

> يا ربَ ، أنت رجــــائي وفيك احسنــت ظني يا ربّ ، فاغفــر ذنوبي وعافني ، واعـــف عني

# ٦٥ – ابن السَّلار \*

#### (عبد الوهاب بن يوسف ٧٨٢)

ومنهم الشيخ الامام العالم شيخ القراء ، عمدة أهل الأداء ، أمين الدين علم المجودين . بقية السلف الصالحين أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف ابن ابراهيم ابن السلار بن بختيار الدمشقي ابن السلار بن بختيار الدمشقي الشافعي ، زوج شيختنا زينب ابنة الامام شرف الدين عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ تقي الدين رحمهم الله .

وكان الشيخ أمين الدين المشار إليه يعظم الشيخ تقي الدين ويثني عليه ويذكره: بشيخ الاسلام في تربته، وأوصى أن يدفن عنده، فدفن في تربته، ورثاه بقصيدة دالية سمعت منه ورويت عنه أولها

كل حي له المماتُ ورود (١)

ومنها :

كان شيخ الاسلام نقلا وعقسلا باب ذي البدع عنده مردود

وقال الشيخ أمين الدين ابن السلار: وأنشدني الشيخ الامام مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن محمود ابن عساكر لنفسه في شيخ الإسلام ابن تيمية هذين البيتين . يوم الأربعاء سابع رجب عام عشرين وسبعمائة بمنزله بدمشق:

تقي الدين أضحى بحر علم يجيب السائلين بمل قنوط أحاط بكل علم فيه نفصع فقل ما شئت في البحر المحيط

<sup>\*)</sup> وترجمه في «الدرر الكامنة» برقم ٢٥٥٣ وقال عنه: شيخ القراء، وألف في القراءات وكان يقرىء العربية، والفرائض، وله خطب مدونة، أكثر عنه أهل الشام وغيرهم في القراءات، وخرج له الجمال السرمري، «مشيخة» وحدث بها. وكان يقظاً ديناً صحيح النقل. وفي «شذرات الذهب» ٢٧٥/٦ وأثنى عليه كثيراً.

## ٦٦ – حنبل اليونيني \*

## (علي بن محمد ٧٩٥)

ومنهم الشيخ الإمام العالم المحدث الفقيه نور الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن سليمان بن أيدغدي بن علي بن سليمان اليونيني الحنبلي ، الملقب ب: حنبل ،

أخذ عن خلق من الشيوخ من أصحاب ابن البخاري وغيرهم ، وكتب بخطه كثيراً وخرج لنفسه تخاريج . ووجدت بخطه في غير ما موضع ، ترجم الشيخ تقي الدين : بشيخ الإسلام ، من ذلك على « الجزء الذي فيه مائة حديث » انتقاها الشيخ تقي الدين من « صحيح البخاري » ، مشتملة على « الثلاثيات » (۱) الإسناد ، وموافقات ، وأبدال ، وعوالي .

فقال فيما وجدته بخطه: انتقاء الشيخ الإمام شيخ الإسلام حسنة الزمان، بقية السلف، عمدة الخلف، مفتي الفرق تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، رحمة الله عليهم أجمعين.

<sup>&</sup>quot;) لم يذكر المؤلف سنة وفاة المترجم، وقد جاء في «شذرات الذهب في اخبار من ذهب» لابن العماد ٣٤٠/٦ ما يلي: وفيها [٧٩٥] علي بن أيدغدي التركبي الأصل، الدمشقي، الحنبلي البعلي، كان يلقب: حنبل، سمع الكثير، وطلب بنفسه وجمع «معجم» شيوخه، وترجم لهم.

قال ابن حجي : علَّقت من معجمه تراجم وفوائد .

<sup>(</sup>۱) إن ثلاثيات «صحيح البخاري» لا تزيد على العشرين حديثًا ، وقد أفردها وشرحها بعد شيخ الاسلام ابن تيمية عدد من العلماء ، بينما بلغت ثلاثيات «مسند الامام أحمد» ٢٣١ حديثًا وقد جمعها من مسنده العلامة المجد اسماعيل بن عمر المقدسي المتوفي سنة ١٦٣. والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الغنى المتوفي سنة ٦٤٣ وشرحها العلامة السفاريني بمجلدين كبيرين ، وقد يسر الله ليّ طبعها منذ سنوات .

والحديث الثلاثي هو الحديث الذي ليس بين راويه ومدونه من الأئمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة وسائطهم : شيخ صاحب الكتاب ، والتابعي ، والصحابي .

# ٦٧ - ابن اللحام البعلي

## (علي بن محمد ٨٠٣)

ومنهم الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة مفتي المسلمين علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلي ، نزيل دمشق الحنبلي ، كان للشيخ تقي الدين من المعظمين ، وبشيخ الإسلام له من المترجمين . وجمع في مصنف «اختياراته» (۱) من مسائل الفروع ورتبها على أبواب الفقه ، مع زيادة من فوائده على المجموع .

وقد وجدت بخطه: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين، بركة الإسلام حجة الاعلام، برهان المتكلمين، قامع المبتدعين، ذو العلوم الرفيعة والفنون البديعة محيي السنة، ومن عظمت به لله علينا المنة، وقامت به على أعدائه الحجة، واستبانت ببركته وهديه المحجّة، بقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني، قدس الله روحه واثابه الجنة برحمته.

ثم ذكر بعض كلام الشيخ تقي الدين في تصنيف له.

<sup>(</sup>١) و « اختياراته » مختصرة جيدة وهي مطبوعة في مصر ، من غير تحقيق ، وقد جمَّعت اصولها منذ زمن طويل لطبعها محققة . أرجو أن ييسر الله لي أكمال ذلك .

وكان من شيوخه في «بعلبك» ابن اليونانية وفي «دمشق» ابن رجب ، وانتقل إلى القاهرة في فتنة تيمورلنك وعين للقضاء فامتنع من ذلك ، وكانت مواعظه حافلة ، وكان في فتاواه لا يتقيد في مذهب واحد ، بل ينقل أقوال المذاهب المتعددة ، وكانت وفاته سنة ٨٠٣.

انظر : «الضوء اللامع » ٣٢٠/٥ و «شذرات الذهب » ٣١/٧ و «انباء الغمر » ٢٧٤/٢ . فقد ذكر له ترجمته وافية ، من غير ان يذكر انتسابه إلى شيخ الاسلام ابن تيمية .

# ٦٨ – الزبيدي

#### (علي بن زيد ) \*

ومنهم الشيخ العالم الفاضل الصالح أبو زيد علي بن زيد بن علوان بن صبرة ابن مهدي بن حريز الزبيدي اليمني الشافعي نزيل حلب ، سمع من أصحاب الحجّار وطبقتهم ، ورحل في هذا الشأن وطلب وقرأ بنفسه وطبّق وكتب ، وجدت بخطه على « المائة حديث المنتقاة » من صحيح البخاري ، التي انتقاها الشيخ تقي الدين ابن تيمية قرأت هذا الجزء ، وهو: المائة المنتقاة من صحيح البخاري ، انتقاء شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى على الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين ، ورحلة الطالبين أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحنبلي الشهير بابن اليونانية ، وذكر بقية طبقة السماع .

وكتب في آخرها ما نصه <sup>(١)</sup> :

وكتب على بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي الزبيدي اليمني.

<sup>(\*)</sup> لم أجد سنه وفاته

<sup>(</sup>١) وتقدم ذلك في ترجمة ابن اليونانية رقم الصفحة (٢٠، ١٠٠)

### **٦٩** - الكندي

### (علي بن المظفر الوداعي ٧١٦)

ومنهم الشيخ الإمام المقرىء المحدث الأديب البارع علاء الدين أبو الحسن على ابن المظفر بن ابراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله ، الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي.

سمع من عبد الله ابن الخشوعي ، واحمد بن عبد الدائم وآخرين يبلغون نحوا من مائتي شيخ ، وهو صاحب كتاب « التذكرة الكندية » في خمسين مجلدا ، كانت وقفاً قبل الفتنة (۱) بخانقاه الرئيس أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبيشي السميساطي بدمشق .

وكانت علومه جمة ، وكتابته حسنة ، وشعره رائقا فائقا .

وكان شيخ دار الحديث النفيسية (٢) بدمشق مدة عشر سنين إلى أن توفي ببستانه عند قبة المسجف (٣) ليلة الأربعاء سابع عشر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة ، ودفن من الغد بالمزة عن ست وسبعين سنة .

وكان كثير الملازمة للشيخ تقي الدين ، ومن خواص أصحابه المشهورين كثير التعظيم له والاحترام ، وترجمه : بشيخ الاسلام .

من زار بابك لم تبرح جوارحـــهُ تروي أحاديث ما اولَيتَ من مننِ فالعين عن قُرة ، والكف عن صلةٍ والقلب عن جابر ، والسمع عن حسن

<sup>(</sup>١) فتنة تيمورلنك سنة ٨٠٣، وذهب في هذه الفتنة كنوزلا تحصى من كتب دمشق . وإن كانت «التذكرة» لم تتلف كلها ، لأن بعض أجزاءها ما زالت موجودة وعندي بعض المصورات منها .

<sup>(</sup>٢) عمرها النفيس اسماعيل بن محمد بن الواحد الحراني وكانت بين المدرسة الامينة وحمام القيشاني ، خلف مراحيض المسجد القبلية .

<sup>(</sup>٣) بالمزة ، نسبة ا إلى عبد الرحمن بن المسجف الشاعر الخليع المتوفى سنة ٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) ومن شعر الكندي :

# ٧٠ - ابن حبيب الابن

#### (عَمر بن الحسن ٧٢٦) \*

ومنهم سيخ الامام العالم الفقيه الفاضل المحدث الرحال الصدر الكبير المسند المكثر زين الدين جمال المحدثين، أبو القاسم عمر بن الحسن بن عمر ابن حبيب بن عمر الدمشقي الشافعي، شيخ الحديث بحلب، وناظر الحسبة بها.

سمع من ابن البخاري ، ومحمد ابن الكمال عبد الرحيم ، والتقي ابراهيم الواسطي ، وأحمد بن شيبان ، وزينب ابنة مكي ، وخلق يزيدون على خمسمائة انسان .

منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية سمع منه «جزء ابن عرفة» في سنة عشر وسبعمائة ، وخرج له الحافظ ابو عبد الله الذهبي «معجما» عن شيوخه .

توفي ببلد مراغة سنة ست وعشرين وسبعمائة، عن ثلاث وستين سنة (١) .

<sup>\*)</sup> كان مولده سنة ٦٦٣ ، وتقدمت ترجمة والده برقم ٥٠ الصفحة(١٥٩)قال عمه السيوطي في «ذيل طبقات الحفاظ» ٣٥٧ : عني بالرواية ، وعمل لنفسه «فهرساً» حافلاً ، وخرج له الذهبي «معجماً» وكان خبيراً بالحديث والأسانيد والمتون .

وذكر الشيخ راغب الطباخ في «اعلام النبلاء» ه/٦٦ أن ابنه حسن ذيل على تـــاريخ ابيه «درة الاسلاك في دولة الاتراك».

كما ترجم لابنته فاطمة ٣٢/٥ : وأنها حدثت بسنن ابن ماجه وغيرها ، وأنها ماتت سنة ٧٦٣ . كما ذكر ابيه محمد بن عمر ، وانهم بيت علم .

<sup>(</sup>١) في الأصل بخط المؤلف ابن ناصر الدين: ترجمة الشيخ سراج البلقيني. غير أنها كتبت في الورقة الثانية، وهذه أحق بالتقديم. ويظهر أن المؤلف رحمه الله، استدرك ترجمة ابن حبيب الآن، كما استدرك ترجمة ولده، غير أنه ترك عمر بن سعد القرشي، وعمر ابن الياس متأخرين.

# ٧١ – ابن رسلان البلقيني

### (عمر بن رسلان ۸۰۵) \*

ومنهم شيخنا الإمام شيخ الإسلام ، مجتهد العصر ، نادرة الوقت فقيه الدنيا سراج الدين خاتمة المجتهدين ، ابو حفص عمر بن رسلان بن أبي المظفر نصير ابن أبي التقى صالح – وهو أول من سكن بُلقين – بن حمد بن محمد بن عبد الحق ابن مسافر الكناني البلقيني امام الأئمة ، وعالم الأمة .

ولد في شعبان أربع وعشرين وسبعمائة ، وتوفي سنة خمس وثمانمائة .

حدث عن طائفة من الشيوخ سماعاً ، وعن آخرين إجازة منهم ، ما قال في «أربعين حديثا » خرجت (١) له ، فحدث بها قال :

أنبأنا الشيخ الإمام المسند الثقة أبو الفرج عبد الرحمن ابن الإمام شهاب الدين عبد الحليم ابن شيخ الإسلام ابي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني إجازة من دمشق. وأجاز لي آخرون ، قالوا : أنبأنا احمد بن عبد الدائم ، ثم حول السند ووصله وما قبله الى الحسن بن عرفة ، فروى من جزئه حديثا وقال عقيبة : شيخنا هذا ولد بحران سنة ثلاث وستين وستمائة ، وسمع من ابن عبد الدائم ، ومن ابن ابي اليسر ، وابن أبي عمر ، والفخر علي ، وجماعة يزيدون على المائة ، وكان عالما فاضلا دينا ثقة وتفرد وعلا سنده وعمر وحدث بالكثير ، توفي ليلة الخميس ثالث ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسبعمائة . وهو أخو الشيخ تقي الدين الإمام ، رحمهما الله تعالى انتهى .

<sup>\*)</sup> نسبة الى بلقية : وهي من قرى مصر وكان اسمها «بلقينة» وحدد ابن العماد مولده في ١٢ شعبان ، ووفاته في ١١ من ذي القعدة ، وقال : واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ، وقيل : إنه مجدد القرن التاسع .

وكان اعجوبة زمانه حفظاً واستحضاراً . وقال : وممن أخذ عنه ابن ناصر الدين الدمشقي ، - وأثنى عليه – ، والحافظ ابن حجر .

وانظر كلمة ابنه صالح بن عمر في «التقاريظ» الصفحة (٢٣٢ و٢٧٧)

<sup>(</sup>١) وقد خرجها : الحافظ أحمد على بن حجر العسقلاني .

ولما قدم شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمة الله عليه دمشق ، مع السلطان الملك الظاهر أبي سعيد<sup>(۲)</sup>، وألقى الدروس بمحراب الحنفية من جامع دمشق ، ذكر في بعض دروسه مسألة لم يرها لغيره ، فاستطرد وحكى – فيما ذكره لي بعض من كان حاضراً من الأئمة – قال : سمعته يقول :

كان شيخ الإسلام ابن تيمية مرة يلقي درسا ، فذكر مسألة قال عنها : هذه مسألة ليست في كتاب . فقال بعض من كان يناوئه ولم يسمّه : هذه في ألف كتاب ، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عرضت تلك المسألة في دروسه يقول : هذه ليست في كتاب ، ثم يقول : وقال الكذاب : هذه في ألف كتاب .

(٢) هو الملك طَطَرْ الظاهري الشركسي من مماليك الظاهر برقوق اشتراه بمصر وأعتقه واستخدمه ولما آلت السلطنة الى الناصر فرج توجه ططر الى حلب ولحق بأهل الشغب والعصيان ، ولما مات المؤيد ، وتَسَلْطَن ابنه الملك المظفر أحمد تولى ططر ادارة المملكة وتزوج «ام المظفر» ثم خلع المظفر وطلق أمه ، ونادى بنفسه سلطاناً سنة ٨٢٤ ، ويقال ان أم المظفر دست له سهماً بطيئاً بعد خلعه ابنها فمات من أثره في القاهرة ، ومدة سلطنته ثلاثة أشهر وأيام ، وكان فيه تدين ولين وكرم ، مع طيش شديد ، وأتلف أموالاً عظيمة .

وكان دخوله دمشق في الرابع والعشرين من شعبان ، وأعلن تسلطنه فيها في ٢٩ شعبان .

انظر «انباء الغمر» ٢/٥٥٢ و«ابن إياس» ١٣/٢ و«الأعلام» ٣٢٧/٣ و«شذرات الذهب» ٥١/٧. و«الضوء اللامع» ٥٥/٦

# ۷۲ – ابن نُجَيح (عمر بن سعد الله ۷٤۹)

. ومنهم الشيخ الإمام العالم القاضي المحدث المتقن أبو حفص عمر بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني الشهير بابن نجيح (۱)

ولد سنة خمس وثمانين وستمائة . وسمع من ابن البخاري حضوراً ، ومن يوسف الغسولي وآخرين ، وخرَّج له عن شيوخه «جزءاً» حدث به .

وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين، فقال: عالم ذكي خير وقور متواضع بصير بالفقه والعربية، سمع الكثير، وولي مشيخة الضيائية فألقى دروسا محررة، تخرج بابن تيمية وغيره، وناب في الحكم فحمد انتهى.

توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، مطعونًا شهيدًا ، رحمه الله تعالى ، وكان أحد خواص الشيخ تقي الدين ومحبيه ، ويترجمه: بشيخ الإسلام ، كأبي عبد الله أخيه (١).

(١) وكان من أهل الصلابة في الدين ، والتمسك بالدليل ، ويحكم بالمسائل التي انفرد بها ابن تيمية حتى وقعت بينه وبين القاضي السبكي مشاجرات ثم اصطلحا بعد ذلك . وكان مشكوراً في القضاة وله كلمة مشهورة تدل على ورعة وهي : لم أقضِ في قضية ، إلا اعددت لها جوابًا بين يديّ الله . له فضائل كثيرة ، وكانت وفاته في ٦ رجب سنة ٧٤٩ بالطاعون العام ، وصلى عليه القاضي زين الدين ابن رجب ، ودفن في سفح قاسيون .

(٢) محمد ابن الشيخ سعد الدين وقد تقدمت ترجمته برقم ١٢.

وانظر «البداية والنهاية» ٢٢٧/١٤ ، و«ذيل طبقات الحنابلة» ٤٤٣/٢ و«انباء الغمر» ٢١٤٧/٧ وفيها «ابن النحنح» وهو خطأ . و«الدرر الكامنة» ١٤٧/٣ . ورقم ٣٠٠٨ و«شرح القاموس» للزبيدي ١٤٣/٩ .

# ٧٣ – ابن شُقَيْر (عمر بن عبد الله ٧٤٤)

ومنهم الشيخ العالم الفاضل الصالح الخير تقي الدين أبو حفص ، عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن عبد الله بن سلامة بن خليفة بن شقير الحراني الحنبلي<sup>(١)</sup>

مولده فيما وجدته بخطه ، ليلة عيد الفطر من سنة ست وستين وستمائة ، ذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين ،

وقال: شيخ فاضل متدين مشهور سمع الكثير بنفسه ودار على المشايخ وسمع من القاسم الأربلي (٢) والفخر علي (٣) وزينب، وابن شيبان، وخلق، وقال: توفي في جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين وسبعمائة، عن ثمان وسبعين سنة انتهى.

<sup>(</sup>١) وزاد الحافظ ابن حجر العسقلاني ، في «الدرر الكامنة» ٣٠٢٦:

<sup>.</sup> تقي الدين ابن سقير ، وعني بالرواية ونسخ الأجزاء ودار على المشايخ ، وكان ديّناً صيّناً كريمًا . وقال البرزالي : رجل وجيه فقيه فاضل ، سمع الحديث ، وحصل كعبًا جيدة .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير العدل: أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن القاسم الغنيمة، ذكر – وهو صدوق – أنه سمع جميع «صحيح مسلم»، من المؤيد الطوسي، ورواه بدمشق، فسمعه منه الكبار، وتوفي في جمادى الأول سنة ٦٨٠ وله ٨٥ سنة.

<sup>(</sup>٣) هو الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي ، المعروف : أبو تمام ابن البخاري الصالحي الحنبلي ، تفرد في الدنيا بالرواية العالية ، وتفقه على الشيخ موفق الدين ابن قدامة وقرأ عليه «المقنع» وصار محدث الإسلام ، روي الحديث فوق ستين سنة ، وسمع منه الأئمة الحفاظ المتقدمون ، وماتوا قبله ، قال عنه ابن تيمية : ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث . وتوفي سنة ٦٩٠ .

# ٧٤ – القبّاني

#### (عمر بن عبد الرحمن ٧٥٥)

ومنهم الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العابد المفتي سراج الدين أبو حفص عمر ابن الشيخ الإمام الفقيه الزاهد العابد القدوة نجم الدين أبي عمر عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن عبد المحسن اللخمي القبابي (۱) ثم الحموي الحنبلي. نزيل القدس الشريف. لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية واشتغل عليه وانتفع بما حصله مما لديه فبرز علي أقرانه وفضل وكان جامعا بين العلم والعمل ذكره ابن رجب في «طبقاته» وذكر فضله وقال: لم أر على طريقه في الصلاح مثله انتهى.

حدَّث في سلخ رمضان سنة ثلاث وخمسين وسبعماية بقبة موسى (٢) من المسجد الاقصى فقال:

(١) كذا في الأصل «القباني»، وكان في المطبوع وبعض النسخ و«شذرات الذهب» ٢٠٨/٦ (القبابي) ووافق ما في نسخة الأصل ما نقله الاستاذ الزركلي في «الاعلام» ٢٠٨/٦ من خط تلميذه النذرومي. وذكر هناك: وكنيته أبو جعفر، وأنه مصري الأصل، وأن الحسيني خرج له «مشيخة».

وترجم له ابن حجر في «الدرر الكامنة» رقم ٣٠١٣ وذكر أنه كان ملجأ للواردين ، كثير الايثار والمعروف . وذكر أنه مات في القدس .

(٢) داخل ساحة المسجد الأقصى ، ووجدت عند الصديق العالم المؤرخ الشيخ طـه الولي في كتاب له ما زال مخطوطاً عن الآثار الاسلامية في القدس ما يلي :

[على بابها لوح من الحجر الكلسي طوله ٥٠ سم عرض ٢٤ سم خمسة سطور من الخط النسخي الأيوبي ما يلي :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا أمر بعمارة هذا المكان . مولانا السلطان الملك الصالح ، بحم الدنيا والدين ، ابن الملك الكامل في شهور سنة سبع وأربعين وستمائة »] .

. يسر الله طبع هذا الكتاب القيم ، فإن فيه معلومات مفيدة جداً ، لمن يريد معرفة تاريخ القدس الشريف ، وما فيه من معالم ، قبل أن تغيرها الأيدي الآثمة .

ومن ظن قبة موسى بالمكان المعروف على يسار الذاهب من البحر الميت الى القدس ، فقد توهم ، كما أن القبر الموجود هناك لنبي الله موسى عليه السلام لا يصح فيه شيء . بل هو كذب . \_\_\_

واخبرنا المشايخ الثمانية والأربعون الإمام العلامة شيخ الإسلام (تقي الدين) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الكلام ابن تيمية وأخوه أبو محمد عبد الرحمن ،

وذكر بقية الشيوخ ، وساق الإسناد إلى الحسن بن عرفة ، فذكره من «جزئه» حديثا .

<sup>=</sup> وهي . في الشمال الغربي من قبة الصخرة ، وتقابلها قبة يقال لها قبة ابراهيم وبالقرب من قبة موسى بئر يسميه المخرفون والعامة «بئر الأرواح» ولهم في ذلك مزاعم كثيرة ، وكلها مبنية على سكوت العلما »، وجهل العامة ، التناقل عن أصحاب الأهواء والبدع الضالة ، والاديان المحرفة : . ظر ينتم اللوحات والدر ر.

# ٧٥ – البزَّار

### (عمر بن علي البزار ٧٤٩) \*

. ومنهم الشيخ العالم الفقيه الفاضل المحدث سراج الدين أبو حفص عمر ابن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الازجي البزار.

ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة تقريبا .

سمع ببعداد من عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ، وتلا عليه القرآن بحرف أبي عمرو بن العلاء .

وسمع من اسماعيل بن الطبال ، ومحمد بن عبد المحسن بن عبد الغفار ابن الدواليبي ، وعلي بن أبي القاسم عبد الله بن عمر ابن أبي القاسم وغيرهم .

ورحل الى دمشق فقرأ على الحجار «صحيح البخاري» بمدرسة شرف الإسلام ابن الحنبلي بدمشق ، وحضره بحلق منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصحبه وأخذ عنه .

وكان بدمشق مقيما « بالضيائية » من سفح قاسيون ، وله مصنفات في الحديث والفقه والرقائق ، وكان ذا عبادة وتهجد .

<sup>\*)</sup> انظر ترجمته في «الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية » الصفحة ١٢ ، من طبعتنا الثانية وقد يسر الله لي طبعها المرة الاولى سنة ١٣٩٤ والثانية سنة ١٣٩٦ ، وكانت النية اخراجها قبل «الرد الوافر أ» في طبعته الاولى ولكن حالت دون ذلك أسباب اشرت اليها في المقدمة .

وانظر ثناء العلماء عليه في «ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» ٢٤٤/٢ و «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر ٢٥٦/٣ و «شذرات الذهب» لابن العماد ١٦٣/٦ و «إيضاح المكنون» للبغدادي ١٠٣/١ و «هدية العارفين» للبغدادي ٧٩٠/١ و «معجم المؤلفين» لكحالة ٣٠٢/٧. وهو جد قاضي الحنابلة مجد الدين احمد بن نصر الله البغدادي ، لأمه .

وقد وعد الصديق الاستاذخير الدين الزركلي بترجمته في «الاعلام بمن ليس في الأعلام» بعد أن اطلع على ترجمته في «الرد الوافر» ونظر ما عندي من مخطوطات عنه في هذا الكتاب وغيره رحمه الله .

رجع في آخر عمره الى بغداد ثم توجه عنها إلى الحج في سنة تسع وأربعين وسبعمائة فلما وصل الى حاجر توفي بها صبيحة يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة تسع المذكورة بالطاعون ومات معه كذلك نحو من خمسين رجلا فدفن الجميع بحاجر رحمهم الله تعالى .

كان سراج الدين المذكور للشيخ تقي الدين معظمًا وبشيخ الإسلام له مترجما ، وجمع له ترجمة مفردة سماها : «الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية » (١) ومما ذكره فيها قال :

حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء من أصحاب الأئمة النبلاء الذين خاضوا في أقوال المتكلمين ليسترجعوا منها الصواب ويميزوا بين القشر واللباب ان كلا منهم لم يزل حائرا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم وانه لم يستقر في قلبه منها قول ولم يبن له من مضمونها حق بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل وانه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل ، حتى مَنَّ الله تعالى عليه بمطالعة مؤلفات هذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام وما أورده مَنَّ النقليات والعقليات في هذا النظام فما هو الا ان وقف عليها وفهمها فرآها موافقة للعقل السليم فانجلى عنه ماكان قد غشيه من أقوال المتكلمين (٢).

<sup>(</sup>١) وقد يسر الله لي طبعها لأول مرة سنة ١٣٩٤ ثم جددت طبعها ، بعد أن جمعت لها عدداً من الأصول سنة ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) ولعل صاحب هذه الكلمة هو الشيخ عبد الله بن حامد العراقي كما فهمت من رسالته الى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المذكورة في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » الصفحة ٢٠٥ .

وانظرها في «الاعلام العلية» الصفحة ٣٤، وكذلك نقلها يوسف بن م د السرمري وستأتي في الصفحة ٢٢٥ .

# ٧٦ - القرشي

### (عمر بن سعيد الملحي ٧٩٢)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة المحدث الفقيه زين الدين قاص (١) المسلمين مفتي الطالبين أبو حفص عمر بن سعيد بن عمر بن بدر بن مُسلّم القرشي الملحي من قرية «ملح» (٢) من أعمال «صرخد» ثم الدمشقي الشافعي قاص أهل دمشق في عصره ووُّاعظ أهل مصره.

توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ودفن بالتربة التي بجوار

(۱) في نسخة الأصل: قاص المسلمين. وباقي النسخ قاضي ، قال في «الشندرات» ٣٢٣/٦ و٢٠/١ : ابنه كان القاضي ، وهو القاص ، وله ترجمة في «انباء الغمر» ٢٠٥/١ و٣٣/١ و ٣٢٣/٤ و ٢٢١/٢ و «طبقات الحفاظ» ٣٦٥ ، و «ذيل تذكرة ٢٢٥/١ و ٣٦٨ و «الضوء اللامع» ٢٦٩/٨ ، وفي مخطوطة طبقات الشافعية لابن الحفاظ» ١٧٩ و ٣٦٨ و «الضوء اللامع» ٢٦٩/٨ ، وفي مخطوطة طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١/١ ، و «طبقات المفسرين» للداودي ١١/١ ، و «النجوم الزاهرة» ٢٠/١٢ قاضي شهبة ٢٠/١٠ ، و «طبقات المفسرين» للداودي ٢٠/١٠ ، و «المسألة النصيرية» وأنها وذكر كحالة في «معجم المؤلفين» ٢٠/٧٠ أن من آثاره ، «المسألة النصيرية» وأنها طبعت في أوروبة . وكل من ترجم له ذكر منزلته الكبيرة في البلد ، وأمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، والأثر الكبير لوعظه في نفوس الناس ، كما كان بارعاً في التفسير وحفظ المتون ، ومعرفة أسماء الرجال .

وفي «النجوم الزاهرة» ٢٠/١٢ أن ابنه قد نكب سنة ٧٩٧ وذلك في ثورة دمشق على برقوق ، وكان ابن القرشي يقف على سور دمشق وينادي : ان قتال برقوق أوجب من صلاة الجمعة وكان برقوق يقدم جنس المماليك الشراكسة على غيرهم من الأجناس .

ولا غرابة فالقرشي كان خطيب دمشق ، وواعظ مصر ، مولده سنة ٧٢٤ ، وتوفي معتقلاً بقلعة دمشق ، مثل شيخ الاسلام ابن تيمية ، وقد ادعى ابن السبكي عليه سنة ٧٨١ انه مجسّم ، وشهد عليه جماعة بكلام قاله يتعلق بالصفات فرسم عليه جمال الدين المحتسب ، فقام القاضي برهان الدين ابن جماعة في أمره الى أن أطلق بعد ستة أشهر ... وأنه شهد مع الياسوفي ... ونسب للمذهب التيمي «انباء الغمر» ٢١٩/١ و ٢١٩٠١ و ٤٠٥/١ وكذلك أحمد ابن عمر نسب للمذهب التيمي «انباء الغمر» ٢١٩/١ و ٢١٩٠١ و ٤٠٥/١ وكذلك أحمد ابن

(٢) مَلَحُ : قرية عامرة من قرى حوران ، تابعة لمحافظة السويداء ، في الجمهورية العربية السورية ، ولم يذكرها صاحب «معجم البلدان» .

مسجد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من القبيبات (٣) بدمشق رحمه الله تعالى .

حكى لي بعض الأصحاب عنه ، إنه سئل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال :

هو شيخ الإسلام على الإطلاق ، وذكر لي غيره أنه سمع زين الدين القرشي المذكور أثنى على الشيخ تقي الدين ابن تيمية حديثا حسنا بحضرة جماعة كثيرة من الأعيان . وترجم الشيخ العلامة بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه ، فهو مشهور ، ولم يزل أعيان علماء الإسلام ممن عاصره ومن جاء من

(٣) الذي تبين لي أن مسجد ابن تيمية، هو المصلى الصغير المسمى الآن (جامع القرشي) الواقع في الجهة الشمالية من مدخل حارة القرشي في الميدان الوسطاني، على الطريق العام الذي يبدأ من باب الجابية – في دمشق – وينتهى في آخر حى الميدان.

وهذا الجامع مبني بالخشب واللبن ، سوى الحائط الجنوبي منه ، فإنه من الحجارة ، وبداخله «فستقية» – حوض ماء صغير – .

والامام به الصديق القارىء المجود الفقيه الشيخ محمد خير الدين العلبي ، من تلاميذ استاذنا العلامة المجاهد الشيخ حسن حنبكة -رحمه الله-(الذي توفاه الله تعالى في الرابع عشر من ذي القعدة سنة ١٣٩٨) ويقع في الجهة الجنوبية من هذه الحارة قبر القرشي . وهي مقبرة صغيرة لها جدران عالية ، ولها باب على الحارة ، وشباك على الطريق العام ، عليه سبيل ماء وبحرة من الحجر المزي وداخل المقبرة نخلة وشجرة نارنج ودالية عنب .

وأظن ان المسجد كان أوسع من ذلك ولعل توسيع الطريق قد أخذ منه ، أو إن بعضه دخل في البيوت منذ أزمان بعيدة .

ويبدو ان المقبرة كانت متصلة مع مقبرة الجورة التي كانت تسمى المزرعة . كما في «الشذرات» ٤٢/٨ . التي تقع شرقي الطريق وراء الدكاكين . والى الشرق منها قبر يسمى (قبر الشيخ نعمة) ؟

كما يوجد جنوبي قبر القرشي قبور متفرقة منها قبر يسمى : قبر ابو النور على مدخل زقاق الجورة (حرفها الناس الى الجروة) وفي الجهة المقابلة عدد من القبور القديمة شمالي جامع الرفاعي . وهو مسجد قديم ، كان يخطب فيه استاذنا الشيخ طالب هيكل رحمه الله .

وأما جامع القرشي الذي اظنه مسجد ابن تيمية فإنني لم أكن أعرف ذلك من قبل، وما سمعته من أحد. وأنا ابن هذا الحي. وانما دلني عليه قبر زين الدين القرشي. كما أشار البزار في «الاعلام العلية» بتحقيقي الصفحة ٤١. الطبعة الثالثة.

بعده يعظمونه ويعترفون له بعلو الشأن في العلم والورع والزهد، ولقد أخبرني الشيخ الصالح العالم أمين الدين أبو عبد الله محمد بن المرحوم الشيخ جمال الدين الصائغ الأنصاري الشافعي، أدام الله بركته عن شيخه العلامة القرشي أحد مشايخ الشام توفي سنة اثنين وتسعين وسبعمائة انه قال: بلغني ممن أثق به أن ابن الفركاح قال عن الشيخ تقي الدين المشار إليه: والله لقد حوى علوما لم يحوها المامه.

هذا كلام ابن الفركاح مع عداوته له والذي يقوله: ان من تكلم في المذكور بما لا يليق ورماه فيما لا يجوز فهو غير موفق.

اعاد الله من ذلك ، وجمع بيننا وبين المذكور ، وبقية علماء الدين في دار الكرامة .

وانني استدل من كلام البزار هنا: بقاء شيخ الإسلام في مسجده الوقت الطويل.
 وذلك لبعد بيته نسبياً عن مسجده ، لأنه كان يسكن في السكرية ، أول باب الجابية .

وبعد كتابة ما تقدم في «الاعلام العلية» أخبرني بعض الأفاضل أن قبر القرشي سرقت أحجاره الأثرية ، ولم يبق أثر للشجرة ، وكثير من احجار البحرة ، قد سرق أيضاً ، وهذا لا يستغرب لكثرة الطارئين من الغرباء على المنطقة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والقبيبات هي : محلة الميدان جنوبي دمشق . – وقد يطلق على بعضها – ولعل التسمية جاءتها من كثرة القبب التي كانت تشاد على القبور في تلك الأزمنة . أو ان البناء فيها للبيوت كانت على شكل قبب . وقد أدركنا الكثير منها في المساكن الدمشقية القديمة . وهذا الطريق الممتد من باب الجابية إلى بوابة الله ، كان يسمى ، وادي القناديل ، لكثرة ما كانت تضاء فيه على القبور المشهورة . ولا شك بأن اضاءة السرج والشموع على القبور من البدع المذمومة . غير أن للناس – في تلك الأزمنة – بعض العذر لأن أكثرها كان يوضع بالقرب من تلك القبور لكثرة مرور المسافرين وسكان القرى المجاورة للإنارة . وانما الأعمال بالنيات . فمن كان قصده إنارة السبيل فله الأجر إن شاء الله .

وقد رأيت في «الدرر الكامنة» ٤٢٢٠ : ميدان الحصى غربي المصلى . والمعروف أن المصلى ؛ هو الجامع المعروف حتى اليوم : بجامع المصلى . وان ميدان الحصى هو الميدان الوسطاني عند جامع منجك . – وقد يطلق على بعض المنطقة ، او كلها -

# ٧٧ – المراغي

#### (عمر بن الياس بعد ٧٣٢) \*

ومنهم الشيخ الصالح العالم العابد الزاهد كمال الدين أبو حفص عمر بن الياس بن يونس المراغي ، قدم دمشق في جمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وكان عمره اذ ذاك نيفا وثمانين سنة فنزل بدار الحديث الأشرفية داخل دمشق بعد أن كان مجاورا بالقدس الشريف ثلاثين سنة وأقام بمصر خمس عشرة سنة فيما ذكره العلامة الحافظ أبو الفداء اسماعيل بن كثير قال :

وهو شيخ حسن المنظر ظاهر الوضاءة ، عليه سيماء العبادة ، ولديه علم وتحقيق .

وذكر أنه سأله عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال :

هو عندي رجل كبير القدر عالم مجتهد شجاع صاحب حق ، كثير الرد

\*) لم يذكر المؤلف سنة وفاته ، وكذلك لم يذكرها ابن حجر، في ترجمته «الدرر الكامنة» ٢٩٨٩ وزاد في ترجمته : أنه سمع القاضي ناصر الدين البيضاوي ، والجلال القزويني ، وأنه جالس نصير الدين الطوسي ، وحضر دروس العفيف التلمساني ، وأنه قرأ عليه في «المواقف» للنفزي ، فجاء موضع يخالف الشرع ، فحاققه عليه ، فقال العفيف التلمساني : إن كنت تريد أن تعرف علم القوم «يعني المتصوفة» فخذ الشرع والكتاب ، والسنة ، فلفها واطرحها ... قال ابن يونس : فمقته وانقطعت من ذلك اليوم .

وقد حدث المُراغَي شيخ الاسلام بالقصة ، فقد قال ابن تيمية : حدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي ، شيخ زمانه انه قال : قرأت على العفيف التلمساني ، من كلامهم شيئاً ، فرأيته مخالفاً للكتاب والسنة ، فلما ذكرت ذلك له ، قال : القرآن ليس فيه توحيد ، القرآن كله شرك ، ومن اتبع القرآن لم يصل الى التوحيد .

قال: قلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت، الكل واحد؟ قال العفيف: لا فرق بين ذلك عندنا، وإنما هؤلاء المحجبون اعتقدوه حرامًا!! فقلنا: هو حرام عليهم عندهم، وأما عندنا فما ثمَّ حرام.

ثم اورد القصة السابقة انظر «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصدة الامام ابن القيم» ١٨٤/١. وقد طبعتها منذ عشرين سنة .

على هؤلاء الحلولية والإتحادية والإنيّة () واجتمعت به مرارا وشكرته على ذلك ، وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيراً وكان يقول لي: ألا تكون مثلي فأقول له: لا أستطيع (٢) .

ولا يظهر الفرق بين اقوال الحلولية ، والاتحادية ، والانية ، إلا عند الخواص منهم ، وأما العامة فانها تخلط بين أقوالهم .

وإذا كان المقصود الذين يمنعون قول: أين الله . فيردّ عليهم بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الثابتة باستوائه على العرش وأنه غني عن مخلوقاته . انظر «شرح العقيدة الطحاوية» الطبعة الخامسة الصفحة ٣١٣ وما بعدها . وسؤال النبي عليه الجارية في الحديث الصحيح

«أين الله؟» فقالت : في السماء فأقرها رسول الله عَلَيْتُهُ على ذلك . وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر .

وصرح بذلك أحدهم في دار استاذنا الفاضل الشيخ زين العابدين التونسي رحمه الله . ورد على القائل الصديق الفاضل الشيخ محمد بن لطفي الصباغ ، بحضور عدد كبير من أهل العلم والفضل . بما اسكته ، جزى الله الأستاذ الصباغ كل خير .

(1) «الإنبيَّة» الأفراد الذين يقولون عن أنفسهم: (انا الله ..) أو (ما في الجبة إلا الله ..) أو (أنا هو وهو أنا). وهذا كثير في كلام المتصوفة ، وزعموا: انه في حالة الشطح ، والاصطلام الخ . وشاهدنا في عصرنا من يقول منهم ذلك ، وهو في غاية الصحو، ويجادل عنه أشد الجدال . وقد حدثت مناقشة بيني وبين أحدهم سنة ١٩٥٨ في مطار دمشق بحضور عدد كبير من علماء دمشق .

(٢) وأظن أن السبب ، عدم استطاعته الرد ، ما هو فيه من غربة عن وطنه ، وانعزال عن الناس أو لكبر سنه .

# ٧٨ - البرزالي

#### (القاسم بن محمد ۷۳۸)

ومنهم الشيخ الإمام الحافظ الثقة الحجة مؤرخ الشام وأحد محدثي الإسلام علم الدين مفيد المحدثين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف ابن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي الأصل الدمشقي.

صاحب «التاريخ» الخطير «والمعجم» الكبير ، كان بأسماء الرجال بصيراً وناقلاً لأحوالهم تحريرا ، مولده فيما وجدته بخطه في نيلة عاشر جمادى الأول سنة خمس وستين وستمائة بدمشق.

ومات بخليصٌ مُحْرِماً في• ثالث ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث ومر به حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليلية فوقصته ناقته وهو محرم فمات . . . الحديث : وفيه « فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » فكان إذا قرأه يبكي ويرق قلبه ، فمات محرما بخليص كما تقدم ، وسمعت بعض مشايخنا يذكر أن الحفاظ الثلاثة المزي والذهبي والبرزالي اقتسموا معرفة الرجال. فالمزي احكم الطبقة الأولى. والذهبي الوسطى ، والبرزالي الأخيرة ، يعني كمشايخ عصره ومن فوقهم بقليل ومن بعدهم ومن اطلع على معجم البرزالي حقق ذلك وفيه يقول الذهبي فيما أنبؤونا عنه :

وظهور أجزاء حوت وعسوالي طالع أو اسمع معجم البرزالي

ان رمت تفتيش الخزائن كلها ونعوت أشياخ الوجود وما رووا

وهو الذي مدحه الشيخ العالم الأوحد أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعي ، لما قدم حاجًّا في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة :

رأيتكم وبدا لي في الهوى علم

ما زلت أسمع عنكم كل عارفة لمثلها وإليها ينتهي الكـــرم وكنت بالسمع أهواكم فكيف وقد وجدت على جزء فيه ثمانية أحاديث منتقاة (١) من جزء الحسن بن عرفة طبقة سماع بخط الحافظ أبي محمد ابن البرزالي المذكور وهي : قرأ هذه الأحاديث الثمانية شيخنا وسيدنا الامام العلامة الأوحد القدوة الزاهد العابد الورع الحافظ تقي الدين شيخ الإسلام والمسلمين سيد العلماء في العالمين حبر الأمة مقتدي الأئمة حجة المذاهب مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ادام الله بركته ورفع درجته ، بسماعه من ابن عبد الدائم بسنده أعلاه . فسمعها القاسم بن محمد بن يوسف بن البرزالي وهذا خطه وحضر ولده أبو الفضل محمد وهو في الشهر السابع من عمره تبركا بحديث رسول الله عليلة وقصداً للبداءة بشيخ جليل القدر تعود عليه بركته وينتفع بدعائه . وصح ذلك وثبت في يوم السبت التاسع والعشرين من رجب سنة خمس وتسعين وستمائة بسفح جبل قاسيون .

هذا آخر هذه الطبقة التي وجدتها بخط الحافظ علم الدين أبي محمد بن البرزالي. وقد ذكر في «معجم» شيوخه الشيخ تقي الدين فقال:

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ القرآن وبرع فيه والعربية والأصول ، ومهر في علمي التفسير والحديث ، وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء ، وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين . وكان اذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن ايراده واعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والابطال وخوضه في كل علم . كان الحاضرون يقضون منه العجب ، هذا مع انقطاعه الى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وهذا «المنتقى» سمعه الحافظ البرزالي من مائتي شيخ ذكرهم في أول الجزء المحفوظ في الظاهرية، ويرويه أيضاً الامام الذهبي عن ابن تيمية الذي يرويه عن أحمد بن عبد الدايم عن عبد المنعم بن عبد الوهاب، عن علي الرزاز، عن اسماعيل الصفار، عن ابن عرفة العبدي. انظر صورته في الملحق.

وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله وأناب إلى الله تعالى خلق كثير وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح به عليه .

وقال الحافظ أبو محمد البرزالي أيضاً في تاريخه:

وفي ليلة الاثنين من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا الإمام المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الامام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. بقلعة دمشق في القاعة التي كان محبوسا فيها:

وحضر جمع كثير الى القلعة فأذن لهم في الدخول وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا . وحضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن ، واقتصر على من يغسله ويعين على غسله .

فلما فرغ من ذلك وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق الى جامع دمشق وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات الى اللبادين الى الفوارة (٢).

وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ، ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام . وصلى عليه أولا بالقلعة تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام (٣) . ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الظهر .

وحمل من باب البريد واشتد الزحام . وذكر بقية ذلك وصفة دفنه (٤) وجماعة سمع منهم الحديث ثم قال :

<sup>(</sup>٢) هذه الأماكن تحيط بالمسجد الاموي من مختلف جهاته ويدل ذلك على كثرة الناس يومها .

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحة ٢٤٩ و ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) أي وذكر في تاريخه صفة ذلك وعدد جماعة سمع منهم ابن تيمية الحديث .

وخلق كثير سمع منهم الحديث وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والاثبات ولازم السماع بنفسه مدة سنين ، وقل إن سمع شيئاً إلا حفظه . ثم اشتغل بالعلوم ، وكان ذكيا ، كثير المحفوظ ، فصار إماما في التفسير وما يتعلق به ، عارفا بالفقه . فيقال :

إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره. وكان عالما باختلاف العلماء عالما بالاصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقلية ، والعقلية وما قُطع في مجلس ، ولا تكلم معه فاضل في فن من فنون العلم الاظن إن ذلك الفن فنه ورآه عارفا به متقنا له ، وأما الحديث فكان حامل رايته حافظا له مميزا بين صحيحه وسقيمه عارفا برجاله متضلعا من ذلك ، وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع ، كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه وقرئت عليه ، أو بعضها ، وجملة كثيرة لم يكملها ، وجملة كملها ، ولم تبيض إلى الآن ، وأثنى عليه ، وعلى فضائله وعلومه جماعة من علماء عصره مثل.

القاضي الخوبي (٤) وابن دقيق العيد، وابن النحاس (٥) والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري، وابن الزملكاني، وغيرهم.

وقال قبل ذلك : وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم ، وغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور الا من هو عاجز عن الحضور ، مع الترحم والدعاء له ، وانه لو قدر ما تخلف ، وحضر نساء كثيرة بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة ، غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن ، الجبيع يترحمن عليه ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال فحزروا ستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك الى مائتي ألف .

<sup>(</sup>٤) كان في المطبوعة (الجويني) ونقدم ان وفاته سنة ٦٩٣.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أبي بكرين ابراهيم بن هبة الله الأسدي الحلبي الصفار توفي سنة ٧٧٠ انظر «نكت الهميان» ٧٤٧.

ولما أشار الحافظ أبو محمد ابن البرزالي إلى عظم جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال:

ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له ، وان الدولة كانت تحبه ، والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توفي ببلدة دمشق وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ (٢) كثرة ، ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر ، وديوان حاصر ، لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته وانتهوا إليها ، هذا مع أن الرجل مات بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته وانتهوا إليها ، هذا مع أن الرجل مات . بالقلعة محبوساً من جهة السلطان .

وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة مما ينفر منها أهل الأديان ، فضلا عن أهل الإسلام (٧) ، وهذه كانت جنازته رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٦) لفظ (حينئذ) زيادة من نسخة القصيم والمطبوعة ، و«البداية والنهاية» ١٣٨/١٤ . (٧) ولا أدل على ذلك من الكلمة التي قالها صاحبها العلاء . وألف ابن ناصر الدين هذا الكتاب في ردها .

## ٧٩ – قرا سنقر المنصوري

# (قرا سنقر بن عبد الله ۷۲۸)

• ومنهم الأمير الكبير شمس الدين قرا سُنقر بن عبد الله المنصوري ، الذي ولاه السلطان الملك الناصر محمد ابن المنصور قلاوون ، نيابته بدمشق ، في العشرين من شوال سنة تسع وسبعمائة ، وكان نائبا بحلب ، ثم خشي من السلطان أن يُمسكه فهرب ، وتوفي بمراغة (۱) في السنة التي توفي فيها الشيخ تقي الدين .

كتب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية كتاباً يتشوق فيه إليه ، قال الحافظ أبو محمد القاسم ابن البرزالي ، فيما وجدته بخطه :

من كتاب الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري (٢) ، الى الشيخ تقي الدين :

ضاعف الله بركات الجناب العالي ، السيدي الامامي العالمي العالمي العلامي . الشيخ القدوي الزاهدي العابدي الخاشعي العارفي الحافظي التقوي ، شيخ الاسلام . قطب الأنام ، سيد العلماء ، أوحد الصلحاء ، حجة الأئمة ، قدوة الأمة . مفتي المسلمين شيخ المذاهب ، إمامُ الفرق ناصر السنة ، آخر المجتهدين ، مُذَكِرُ الملوك والسلاطين ، ورفع درجته في عليين ، وأناله منازل الأبرار المتقين ، ونفع ببركته ودعواته الاسلام والمسلمين .

المملوك يخدم بسلام أرق من النسيم ، ويبث شوقا عنده منه المقعد المقيم ،

<sup>(</sup>١) وكانت وفاته في ذي القعدة . ورجع أولاده إلى دمشق بعد وفاته ، وكان غادرها مع بعض القادة لما احسوا أن المتسلطين على السلطنة في مصر يريدون الغدر بهم . «البداية والنهاية » ١٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى المنصور وانه من مماليكه ، وكان ينسب هؤلاء الى اسيادهم فيقال الاشرفي ، والناصري . . الخ .

وكذلك كانوا ينسبون إلى من كانوا مماليكه بلفظ (ابن) فيقال: ابن فلان. وهو بالواقع غير ابيه. واحياناً كان يقال لهم: (من فلان أى من مماليك فلان)، واقتصروا على (من) تخفيفاً.

ويتأسف ملى [حرمانه] <sup>(٣)</sup> مشاهدة ذلك المحيَّا الوسيم ، ومفاكهته التي هي [من] <sup>(٣)</sup> الفوز العظيم .

وينهى أنه لم يزل في سائر أوقاته متطلعا إلى أخباره ، مترقبا ما يرد من سوانحه وأوطاره ، راجيا من الله تعالى أن لا يخليه من دعواته ، وأن يمده بيمنه وبركاته ، ويمتعه والاسلام كافة بطول بقائه وحياته – وغير ذلك – فان المملوك كلما بلغه بلاغة الجناب العالي وزواجره ونواهيه في طاعة الله ، وأوامره وقيامه في مصالح الإسلام واجتهاده وجهاده في الله حق جهاده . رافع يده بالأدعية المباركة بطول بقائه وأن يمده بمعونته وألطافه ، في صباحه ومسائه ، فانه ضاعف الله بركاته قد أحيا سنن هذه الملة ، وكان ممن وصف في قوله تعالى : « الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » (٤)

وهذا بعض الكتاب المشار إليه فيما تقدم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة القصيم ونسخة استانبول .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة . الآية : ١١٢ .

# ٨٠ – إبن السراج القونوي

(محمود بن مسعود ۷۷۰) (۱)

ومنهم الشيخ الامام العلامة قاضي قضاة المسلمين ، جمال الدين ، مفيد الطالبين ، أبو الثناء محمود ابن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن مسعود ، الشهير بابن السراج القونوي الحنفي ، له دروس تشهد بتقدمه وفهمه ، ومؤلفات تفصح عن تحقيقه وعلمه .

توفي سنة سبعين وسبعمائة بدمشق ، عن ست وسبعين سنة .

كتب بخطه «خطبة» من خطب الشيخ تقي الدين ، ثم كتب ابن السراج بعد فراغه منها :

هذه الخطبة خطب بها شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ، حين خرج من حبس الاسكندرية الكاملية ، في القاهرة ، في جمع كثير من العلماء والأمراء وغيرهم . انتهى ماكتبه .

<sup>(</sup>١) وكان من كبار العلماء المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة وله في ذلك رسالة سماها «شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» وذكر له من ترجمه العديد من المؤلفات في الفقه وأصوله ، وله أيضاً في الحديث «مشارق الأنوار في مشكل الآثار» وله كذلك «تهذيب أحكام القرآن».

وكان من وجهاء دمشق في عصره وقد أثنى عليه من ترجم له . وفي احدى النسخ أن وفاته سنة ٧٧٧ . وهو خطأ والتصويب من نسخة الأصل والنسخ الاخرى وانظر «الفوائد البهية» ٢٠٧ ، وفهرس «الكتبخانة» ١٣/٨ و«الجواهر المضيئة» ٢٠٦/١ ، و«الاعلام» ٢٠٧٨ . و«كشف الظنون» ٢٠٣١ و ٣٣٦/١

## ٨١ – المنبجي

#### (محمود بن خليفة ٧٦٧)

ومنهم الشيخ الإمام العالم المحدث المتقن المفيد الرحال المسند المكثر شمس الدين ، أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف بن محمد بن عقيل المنبجي (١) ثم الدمشقى .

مولده سنة ست وثمانين وستمائة ، وتوفي يوم الاثنين سادس عشر ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة ، وصلي عليه صبيحة يوم الثلاثاء بجامع دمشق ، ودفن بمقبرة الباب الصغير وذكره الذهبي في معجمه المختص بالمحدثين ، وقال :

ونسخ وحصل الأصول وحرر الفروع، مع الدين والصدق والامانة، كتبت عنه أحاديث انتهى . قال أبو الثناء المنبجي المذكور : وانشدنا لنفسه جميع هذه القصائد الثلاثة الشيخ الامام سعد الدين أبو محمد سعد الله بن نجيح الحراني (٢)

(٢) هو سعد الدين ويقال سعد الله بن عبد الأحد بن نُجَيحُ الحراني الحنبلي التاجر، ولد في رجب سنة ٦٤٧ ، وكانت فيه مروءة ، وسعى في قضاء حوائج الناس ، وهذا ظاهر في قصيدته التي عرَّض فيها بالذين لم يقوموا مع شيخ الاسلام في محنه ، مع أنهم يدعون صحبته أيام السلم فقال:

سبرت خلال الأصفياء تدبرا سبرت حدر - فشاهدتهم في السلم من تلق منهم تجده محب يدي فشاهدتهم في السلم من تلق منهم أخائقة إن أدبر الحرب أقبلا منعقللا أن أن الا شاتماً متعقللا فلم ألقَ إلا لائماً متبرماً ولم أرَ إلا شاتماً متعقل فلما تحققت التخلف منهم شطبت عليهم شطبة الصبِّ لا إلى .

وميزت أحوال الصحاب تأمسلا

انظر «العقود الدرية» ٤٥٤. وأظن أن الشطر الثاني من البيت الثالث (إن أقبل الحرب) ومعنى البيت الأخير: لا إلى رجعة وأصلحت بعض الأغلاط.

ورحل عن حران بعد الخراب الذي أصابها، وأقام (بماردين) و(رأس العين) و(حماه) ثم استقر بدمشق، وكانت وفاته فيهــا سنة ٧٣١ انظر «الدرر الكامنة» رقــم ١٨٠٧ . وهو والد (محمد) المتقدمة ترجمته برقم (١٢) و(عمر) برقم (٧٢) .

<sup>(</sup>١) نسبة الى بلدة منبج شمال شرقي سورية .

في مدح الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه أمين.

ثم ذكر القصائد الثلاث ، أول الأولى :

أيها الماجد الذي فاق فخرا وسما رفعة على الأقران يا إماماً أقامــهُ اللهُ للعالـــم هادياً للديــن والإحسان (١)

(١) لم يذكر المؤلف سوى مطلع قصيدة واحدة من القصائد التي مدح فيهـــا ابن نجيح (شيخ الاسلام) مع أن ابن نجيح مدحه بعدد كبير من القصائد ذكر تسعا منها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» الصفحة ٤٤٠ - ٤٥٦ ورواها كلها عن المنبجي ، عن ابن نُجيح ، وإليك مطالع الثمانية الباقية :

مطلع القصيدة الثانية:

يا من له فطنة فاقت ذوي الفطن ومطلع الثالثة :

يا عالاً جلَّ عن ضد يضاهيه ومطلع الرابعة :

لئن نافقوه وهو في السجن ، وابتغوا ومطلع الخامسة :

أيا من مناقبه فاخسرة ومطلع السادسة :

الله نشكر مخلصين ، ونحمد ومطلع السابعة :

الحق حصحص لاعذر لمعتذر والثامنة : ذكرتها في الحاشية السابقة : ومطلع التاسعة :

سيان إن عزل الواشون أو عزروا

يا ذا المناقب والأفضال والمنن وفاق أقرانه فيمسا يعسانيه

رضاه، أبدوا رقَّة، وتوددا

و من مواهبــه غامـرة

وله نعظم دائماً ، ونوحد

وقد تحققه من كان ذا تبصر

لا خُبْرَ عندهم ولا خَبرُ

### ٨٢ - داود الدقوقي

### (محمود بن على ٧٣٣)

ومنهم الشيخ الإمام العالم الحافظ محدث بغداد ، وقاص (۱) تلك البلاد تقي الدين فخر المحدثين أبو الثناء محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوقي البغدادي ، شيخ الحديث « بالمدرسة المستنصرية » ببغداد .

ولد بكرة يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمائة ، وسمع ما لا يوصف كثرة بإفادة والده ثم بنفسه ، وكان إذا قرأ الحديث على الناس يجتمع عنده خلق يبلغون ألوفاً ، وكان فردا في زمانه ، مقدما على أقرانه .

وله مؤلفات وتخريجات وخطب، ويد طولى في النظم والنثر والمواعظ والأدب.

توفي يوم الإثنين العشرين من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ببغداد ، ودفن بتربة الإمام أحمد بن حنبل ، وشهد جنازته خلق كثير ، وحملت على الرؤوس ولم يخلف ولا درهما واحداً ، ترجم ابن تيمية بشيخ الإسلام ، ورثاه بقصائد لما أصابه الحيمام منها قوله :

مضى عالمُ الدنيا الذي عز فَقْدُه وأضرم ناراً في الجوانح بُعده ومن هذه القصيدة :

مضى الزاهدُ الندبُ ابن تيميةَ الذي أقر لهُ بالعلم والفضلِ ضِدُه ومنها قوله من قصيدة تقدم أولها في ترجمة سعيد الدُّهلي:

<sup>(</sup>١) في نسخة استانبول : وقاضي تلك البلاد وهو غلط .

# ٨٣ – أبو الحجاج المزي

(يوسف بن عبد الرحمن ٧٤٢)

ومنهم الشيخ الإمام ، حافظ الإسلام ، محدث الأعلام ، الحبر النبيل ، أستاذ أثمة الجرح والتعديل ، شيخ المحدثين جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزهر الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي ابن أبي الزهر القضاعي ، ثم المكلي الحلي الدمشقي ثم المزي الشافعي .

ولد بظاهر حلب سنة أربع وخمسين وستمائة ، ونشأ بالمزة ، وسمع الكثير من الكتب الطوال والقصار والأجزاء الكبار وغير الكبار ، ورحل إلى عدة من الأمصار ، وألف كتاب «التهذيب » وصنف كتاب «الأطراف » وخرج لغير واحد التخاريج المطولة واللطاف ، وكان غزير العلم ثقة حجة ، حسن الأخلاق صادق اللهجة ، ترافق هو وابن تيمية شيخ الاسلام ، في السماع والنظر في علوم مع عدة من الأعلام ، وله عمل كثير في المعقول ، لكن مع خشية وسلامة عقيدة وحسن إسلام .

توفي رحمه الله في يوم السبت قبل وقت العصر ثاني عشر صفر سنة إثنتين وأربعين وسبعمائة ، وصُلي عليه بكرة يوم الأحد ودفن بمقبرة الصوفية ، جوار قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وكانت جنازته مشهودة ، وهو الذي قال فيه الإمام العالم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعي لما قدم الحج سنة أربع وثلاثين وسبعمائة :

ما زلت أسمع عن إحسانكم خبراً الفضل يُسنده عنكم ويرفعه حتى التقينا فشاهدتُ الذي سمعت أذني وأضعاف ما قد كنتُ أسمعه

وصنف فيه الحافظ العلامة أبو سعيد العلائي مصنفا سماه «سلوان التعزي بالحافظ أبي الحجاج المزي».

حدثنا عنه غير واحد من الشيوخ فانبؤونا عنه : أنه قال عن شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية : ما رأيت مثله ، ولا رأى هو مثل نفسه ، وما رأيت أحداً أعلم ٢١٣

بكتاب الله وسنة رسول الله عَلَيْكُ ولا أتبع لهما منه .

وأخبرنا أبو حفص عمر ابن الامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي مشافهة عن أبيه قال: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج . . . فذكره ، وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي نحوه ، كما تقدم في ترجمة الذهبي ، وقال المزي أيضا عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية : لم يُرَ مثله منذ أربعمائة سنة .

ولقد كتب الحافظ أبو الحجاج المزي على كتاب ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، تأليف ابن عبد الهادي ما صورته :

كتاب مختصر في ذكر حال الشيخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ، وذكر بعض مناقبه ومصنفاته رضي الله تعالى عنه ، جَمْع الشيخ الامام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، أدام الله النفع بفوائده .

ووجدت بخط الحافظ المزي في عدة من طبقات سماعه ، مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، كتب له فيها : الإمام تقي الدين . منها على « جزء أبي السكن » زكريا بن يحيى الطائي ، وهي بخط الشيخ تقي الدين ما صورته :

قرأت هذا الجزء على الشيخ الجليل المسند المعمر بدر الدين أبي العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني ، بسماعه من ابن طبرزد ، وبإجازته من ابن شيف عن الغزّال ، فسمعه صاحبه وكاتبه الإمام الأوحد أبو العباس أحمد بن شيخنا المرحوم شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ، وأخوه شرف الدين عبد الله ، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن سامة ، وابن عمه عبد الرحمن بن أحمد ، وعلم الدين القاسم بن محمد ابن البرزائي ، وذكر بقية السامعين ، ثم قال : يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق المحروسة . وأجاز لهم الشيخ .

وكتب : يوسف ابن الزكي عبد الرحمن المزي عفا الله عنه .

ووجدت بخط المزي أيضاً طبقة سماع على الجزء الثاني من «حديث الحدين بن على الجوهري » ، عن أبي حفص عمر بن محمد بن على الزيات ، عن شيوخه ما صورته :

سمع هذا الجزء على المشايخ الثلاثة الأمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي محمد أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ، والامام علم الدين أبي محمد القاسم ابن محمد بن البرزالي ، بقراءته من لفظه ، وكاتب السماع يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف المزي ، بسماعهم من أحمد بن شيبان ، وبسماع الأول أيضاً من إسماعيل ابن العسقلاني ، وذكر المزي بقية الطبقة وقال فيما وجدته بخطه :

وصح ذلك في يوم السبت الحادي والعشرين من رجب سنة اثنين وعشرين وسبعمائة ، بظاهر دمشق بقرب « المنيبع » وأجازوا للجماعة .

وحدث المزي في محرم سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ، بر منتقى » من أحاديث أبي طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان ، فقال : فيما وجدته بخط منتقي الجزء أبي نصر محمد بن طولوبغا : أخبرنا الشيخان أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني ، وأبو يحيي إسماعيل ابن أبي عبد الله بن حماد العسقلاني ، قرأه عليهما ونحن نسمع ، وذلك بقراءة شيخ الاسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية الحراني ، تغمده الله برحمته ، في جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وستمائة ، بالجامع المظفري بسفح قاسيون .

وذكر بقية الاسناد.

### ٨٤ – السُّرمُّرِي

#### (یوسف بن محمد ۷۷٦)

ومنهم الشيخ الإمام العلامة الحافظ البركة القدوة ذو الفنون البديعة والمصنفات النافعة جمال الدين عمدة المحققين ، أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العبادي ثم العُقيلي السُّرمُّرِي ، نزيل دمشق الحنبلي .

مولده فيما وجدته بخطه ، في سابع عشر رجب من سنة ست وبسعين وستمائة بسر من رأى ، وتوفي يوم السبت الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وسبعين وسبعمائة بدمشق ، ودفن بمقبرة الصوفية جوار تربة الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمهما الله .

وكان إماما ثقة عمدة زاهداً عابداً محسناً جهده ، صنف في أنواع كثيرة نثراً ونظماً ، وخرّج وأفاد وأملى رواية وعلماً ، [ومن مؤلفاته النظامية كتاب « الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية » (١) .

معارضاً فرقة قد قال أمثلهـم : إن الروافض قوم لا خلاق لهم

وقد أحسن في هذا الرد المقبول ، وهدم تلك الأبيات بنظام المنقول ، وجلال المعقول ] (١) وكان عمدة في نقد رجال الحديث وضبطه .

وترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام فيما كتبه بخطه [ وجهع في شمائله اللطيفة ، ترجمة مؤنقة منيفة ، إعلاما بقدره وتنبيها ] (٢) قال فيما وجدته بخطه فيها :

حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء ، والأئمة النبلاء ، المعنين في الخوض في أقاويل المتكلمين ، لإصابة الصواب ، وتمييز القشر من اللباب ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة ليست في المخطوطة الأصل، وانما هي في الثانية، واستانبول، والقصم وكانت في المطبوعة محرفة

<sup>(</sup>٢) وهي عندي بخط جميل جدًا ، وارجوا ان انشرها قريبًا ان شاء الله .

أن كلا منهم لم يزل حائرا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم ، وانه لم يستقر في قلبه منها قول ، ولم يَبِن له من مضمونها حق ، بل رآها كلها مُوقعة في الحيرة والتضليل ، وجُلها [ ممعن يتكلف] (٣) الأدلة والتعليل ، وأنه كان خائفاً على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل ، حتى مَن الله سبحنه وتعالى عليه بمطالعة مؤلفات هذا الامام ، أجمد ابن تيمية شيخ الاسلام ، مما أورده من النقليات والعقليّات (٤) في هذا النظام ، فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها ، فرآها موافقة للعقل السليم ، وعَلِمها حتى انجلى ماكان قد غشيه من أقوال المتكلمين من الظلام ، وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر بالمرام .

ومن أراد اختبار صحة ما قلته فلكقف بعين الإنصاف ، العرية عن الحسد والانحراف – إن شاء – على مختصراته في هذا الشأن كشرح « العقيدة الأصبهانية » ونحوها ، وإن شاء على مطولاته «كتخليص التلبيس من تأسيس التقديس » و « الموافقة بين العقل والنقل » و « منهاج الاستقامة والاعتدال » فإنه والله يظفر بالحق والبيان ، ويستمسك بأوضح برهان ، ويزن حينئذ في ذلك بأصح ميزان .

وجدت بخطه في بعض تعاليقه على غاشيته فيه (٥) ستة منامات رؤيت لشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله تعالى عنه .

ووجدت في الأصل بخط الشيخ جمال الدين المذكور ما صورته: الحمد لله حق حمده

قال الفقير يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد السرمري: وجدت بخط المحدث الفاضل العالم نجم الدين إسحاق ابن أبي بكر بن ألمى التركي (٦)، قال: أخبرنا فقير يعرف بعبد الله، وذهب عني اسم والده، ورأيت جماعة من أصحابنا

<sup>(</sup>٣) في نسخة استانبول (قديمة).

<sup>(</sup>٤) في نسخة استانبول من التعليقات والعقليات ، وتقدمت في ترجمة البزار رقم (٧٥) الصفحة (١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصول ، وفي المطبوعة (الحاشية) ، والغاشية هنا : الغلاف للكتاب وغيره .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٥١).

يثنون على دينه ، ويذكرونه بالصلاح والخير ، قال : رأيت بدمشق في النوم ليلة الجمعة في رجب سنة خمس وسبعمائة ، وكأنني خرجت [ من بيتي ] (>) لبعض حاجة ، وكأن قائلا يقول لي : إن رسول الله على المدينة ، فأتيت إليه فرأيته جالساً على دكان خباز ، فسلمت عليه وذهبت لأتكلم فلم أطق الكلام ، فقال لي النبي عليلة : «يا عبد الله قل ما عندك » ، فقلت : يا رسول الله ما تنظر ما الناس فيه من الاختلاف وكثرة الأهواء والفتن ؟ قال : فتبسم رسول الله على طريقي ، وقال لي : «يا عبد الله الحق مع أحمد ابن تيمية ، وهو سالك على طريقي ، وعلى قدمي ، وما جئت إلا لأفصل بينهم » . ثم إن رسول الله عليلة غضب وتكلم بكلام لم أفهمه ، إلا أنني فهمت في آخره وهو يقول : «أيقدرون أن ينكروا معراجي ؟ فوالذي نفسي بيده لقد أُسري بي من سماء إلى سماء ، ورأيت ربي » وضع عليلة إصبعه اليمنى تحت عينه اليمنى ، أو كما قال (^)

[ وقال الإمام أبو المظفر السرمري في المجلس السابع والستين من « أماليه » في الذكر والحفظ: ومن عجائب ما وقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، فإنه كان يمر بالكتاب فيطالعه مرة فينتقش في ذهنه فيذاكر به ، وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه . ومن أعجب ما سمعته عنه ما حدثني به بعض أصحابه :

أنه لما كان صبياً في بداية أمره أراد والده أن يخرج بأولاده يوما إلى البستان على سبيل التنزه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوطة الثانية ، ونسخة استانبول .

<sup>(</sup>٨) يشير بهذا المنام الى مسألة العلو لله سبحانه وتعالى ، وقد وردت كباقي صفأته جل وعلا في الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وهي مستفيضة في كتب السلف ومن أحسنها كتاب «الرد على الجهمية» للامام عثمان بن سعيد الدارمي وهو من مطبوعاتنا . وتحت الطبع الآن «مختصر العلو للعلي العظيم» وأصل الكتاب للمحدث الامام الذهبي الختصره وخرج أحاديثه استاذنا المحدث محمد ناصر الدين الالباني .

فقال له: يا أحمد تخرج مع إخوتك تستريح ، فاعتلّ عليه ، فألح عليه والده ، فامتنع أشد الامتناع .

فقال: أشتهي أن تعفيني من الخروج، فتركه وخرج بإخوته، فظلوا يومهم في البستان، ورجعوا آخر النهار فقال: يا أحمد أوحشت إخوتك اليوم، وتكدّر عليهم، بسبب غيبتك عنهم فما هذا؟ فقال: يا سيدي! إنني اليوم حفظت هذا الكتاب، لكتاب معه، فقال: حفظته!! كالمنكر المتعجب من قوله، فقال له! استعرضه علي ، فاستعرضه، فإذا به قد حفظه جميعه، فأخذه وقبله بين عينيه، وقال: يا بني لا تخبر أحداً بما قد فعلت ، خوفاً عليه من العين، أو كما قال] (٩)

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من الثانية والمطبوعة ونسخة استانبول .

### ٨٥ – ابن السراج

### (أبو بكر بن أحمد بن ادريس ٧٨٢)

ومنهم الشيخ العالم المحدث الفاضل عماد الدين جمال المحدثين، أبو بكر ابن أحمد ابن أبي الفتح ابن ادريس بن سامة (١) الدمشقي الشافعي الصوفي، ابن السراج، قارىء الحديث بجامع دمشق الأعظم، وهو الذي أتقن نسخة «صحيح» البخاري وقف الجامع وأحكم، حتى صارت عمدة يعتمد عليها، في القراءة والسماع والنقل يرجع اليها.

وكان من خواص أصحاب المزي البارعين ، وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين ، وقال : ديّن عاقل عالم ، له محفوظات واشتغال ، نسخ جماعة كتب وطلب وقرأ ، وهو في ازدياد من العلم .

ولد سنة خمس وسبعمائة ، وسمع من الحجار وطبقته ، وأخذ عني ، والله يسلم .

[ توفي ابن السراج في شوال سنة اثنين وثمانين وسبعمائة ]<sup>(۱)</sup> انتهى .

<sup>(1)</sup> ذكر ابن العماد في «شذرات الذهب» ٢٧٤/٦: أنه تفقه بالشرف البارزي ، فأذن له بالافتاء. وأثنى عليه الذهبي في «المعجم» المختص بالمحدثين وقال: وهو آخر من ترجم في هذا المعجم.

وكان يعمل المواعيد (المواعظ)، ويجيد الخط، ويقرأ البخاري في كل سنة بالجامع في رمضان، ويجتمع عنده الجمع الغفير، وللناس فيه اعتقاد زائد. (٢) وقد ذكر مولده سنة ٧١، وهو غلط، لأنه يخالف ما عندنا أولاً، وأنه ذكر بعد قليل أن وفاته كانت عن سبع وسبعين سنة فيكون مولده سنة ٧٠٥.

### ۸۶ – ابن عمار

### (أبو بكربن شرف ٧٢٨) \*

ومنهم الشيخ الصالح العابد العالم الواعظ أبو بكر ابن شرف بن مُحَسِّن بن معن بن عمار الصالحي .

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

سمع الكثير مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، والشيخ جمال الدين المزي على شيوخهما . ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الدائم .

وله تعاليق ومؤلفات في الأصول وغيرها .

وكان يتكلم على الناس من بعد صلاة الجمعة إلى العصر من حفظه، وله ميل إلى التصوف وأعمال القلوب، وكان يكثر ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ أقام في آخر عمره بحمص، وبها توفي في الثاني والعشرين من صفر سنة وفاة الشيخ تقي الدين، رحمهما الله تعالى.

<sup>\*)</sup> ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» رقم ١١٧٩ ، وذكر انه حنبلي وأنه رافق ابن تيمية في الاشتغال وسمع من ابن أبي اليسر ، وابن الناصح ، وابن الصيرفي والفخر ، وابن أبي عمر . وغيرهم . وأجاز له جماعة ، وسمع بالقاهرة وحلب ، وكان فاضلاً له تصانيف ، ومعرفة بأنواع الفضائل ، وكان حسن التفهيم والوعظ ، ونفع السامعين جلس بجامع حمص مدة وتكلم - واعظاً - على الناس ، ومات في صفر سنة ٧٢٨ .

### ۸۷ – الرحبي

### (أبو بكر بن قاسم ٧٤٩) \*

ومنهم الشيخ العالم المحدث المفيد زين الدين أبو بكر ابن الشيخ زكي الدين قاسم ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن ترجم بن علي بن عمر بن عيد الكناني الرحبي (۱) ، نزيل مصر ، ولد سنة ست وستين وستمائة ، وسمع من أبي الحسن علي ابن البخاري وآخرين ، وكتب وعلق وسمّع ، وطبَّق وخرّج وجمع واستفاد وأفاد ، ونفع .

ذكره الذهبي في « معجمه » المختص بالمحدثين ، وقال : وكان ديناً خيراً حسن المحاضرة . انتهى .

كتب بخطه فيما وجدته غير ما مرة ، ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ، ولقد صدق ، فما أبره !

\*) ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» ١٢٢٠. وقال تخرج به شيخنا الشيخ سراج الدين ابن الملقن ؛ وقال : وقرأت بخط البدر النابلسي أنه كان عارفاً بتعبير الرؤيا يقصد لذلك ، غير أنه بيَّض لسنة وفاته ، أي لم يذكرها

وفي ذيل «طبقات الحفاظ» لابن فهد الصفحة ١٢٣ أن وفاته . كانت سنة ٧٤٩ ، غير أن فيها خطأ لعله مطبعي حيث جعل سنة مولده ٦٧٦ .

(١) نسبة الى الرحبة ، التي أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة الرشيد ، الذي أقطعه أرضها ، ثم امتنع مالك بما لها بعد ذلك ، فاستحضره الرشيد مكبلاً بالحلفيد وأمر بضرب عنقه فلما أحضر النطع والسيف قال مالك مسترحماً في الأبيات المشهورة ومنها :

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً يلاحظني من حيثمنا أتلفت واكثير ظني أنك اليوم قاتملي وأي امرىء مما قضى الله يفلت فبكى الرشيد متأثراً ثم عفا عنه.

والذي في «بدائع البِداءة» للأزدي ١٨٩ أن الشعر لتميم بن جميل التغلبي لما حَمَله مالك ابن طوق إلى المعتصم .

وهي الآن بجوار مدينة (الميادين) على الجانب الغربي من الفرات . شرقي (دير الزور) وهي غير عامرة . واثارها ظاهرة .

# بساسالهمناتسيم

### الخساتمسة

وهذا آخر من ذكرنا من الأعلام. ممن سمى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بشيخ الاسلام، ولقد تركنا جماً غفيراً. وأناسي كثيراً(١) ممن نص على امامته. وما كان عليه من زهده وورعه وديانته.

وكذلك تركنا ذكر خلق ممن مدحه نظماً في حياته ، أو رثاه بشعر بعد مماته .

لكن نذكر قصيدة واحدة من مراثيه ، وهي أول ما قيل بديهاً يوم دفنه على الضريح فيه ، لتكون ختاماً لما ذكرنا ، وشجىً في الحلق ، أو رجوعاً إلى الحق ، ممن بهذا الرد قصدناه (٢).

فانبأنا غير واحد من الشيوخ منهم: أبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ أبي محمد القاسم بن أحمد ابن الذهبي، عن الحافظ أبي محمد القاسم بن محمد ابن البرزالي، قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن محمد بن سلمان بن غانم

<sup>(</sup>١) صدق في هذا . وإلا فمن يمكنه حصر من شهدت بامامته الخلائق ؟

<sup>(</sup>٢) وهو العلاء البخاري وتقدمت ترجمته في الصفحة (٢١).

المقدسي (٣) لنفسه ، فيما قرأته عليه في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وسبعمائة ، فيما رثى به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه . وهي أول ما قيل بديها على الضريح :

أيُ حبر مضى وأي إمام ابن تيمية التقي وحيدُ الدهـ بحر علم قد غاض من بعد ما زاهد عابد تنزه في دنياه كان كنزاً لكل طالب علم ولعاف قد جاء يشكو من الحاز علماً فما له من مساو حاز علماً فما له من مساو لم يكن في الدُّنا له من نظير كان في علمه وحيداً فريداً علماً علم عالم في زمانه فاق بالـ

فجعت فيه ملة الإسلام رمن كان شامة في الشام فاض نداه وعم بالإنعام عن كل ما بها من حُطام ولمن خاف أن يُرى في حرام فقر لديه فنال كل مرام فيه من عالم ولا من مسامي فيه من عالم ولا من مسامي في البرايا في الفضل والإحكام لم ينالوا ما نال في الأحلام علم جميع الأئمة الأعلام

(٣) هو ابن حمائل الدمشقي ، ابن غانم . كان زاهداً ، ولد سنة ١٥١ ، وسمع من العلماء ، وتعاطى الأدب .

وقال الصفدي : كتب في ديوان الانشاء . وعرض عليه كتابة السر في حلب . فامتنع . وله نظم ونثر . وأعمال جيدة في الآداب ومكاتبات ومراجعات مع فضلاء عصره .

وقات مردر ، رود و الدين ابن الوكيل وكان رئيساً كبيراً ، كثير القضاء لحوائج الناس ، حتى كان صدر الدين ابن الوكيل - ابن المرحل – يقول ما أعرف أحداً في الشام .إلا ولعلاء الدين ابن غانم في عنقه منة .

وكان ابن الزملكاني لا يحبه ، ومع ذلك قال : ما أردت أن أذكره عند أحد بسوء ، الا قال لي : ما في الدنيا مثل علاء الدين ابن غانم .

قال الذهبي : كان ديناً وقوراً مليح الهيئة ، منور الشيبة ، ملازماً للجماعات ، ذا مروءة

وكانت له اليد الطولي في النظم والنثر . وفيه تواضع . وترك تكلف . وكانت وفاته بتبوك سنة ٧٣٧ . وهو عائد من الحج . رحمه الله .

كلُّ من في دمشق ناحَ عليه فُجع الناس فيه في الغرب والشر · أوحدٌ فيه قد أُصيب البرايا أعظم الله أجرهم فيه إذا صا ما يُرى مثل يومه عندما سا حملوه على الرقاب إلى القبر وكا فهو الآن جارُ ربِ السموا قدس الله روحه وسقى قب فلقد كان نادراً في بني الده

ببكاءٍ مــن شدة الآلام ق وأضحوا بالحزن كالأيتام لو يفيد الفداء فادوه بالأرواح منهم من الردى والحِمام فتعزّى فيه جميع الأنام ر على الرغم في الثرى والرغام ر على النعش نحو دار السلام دوا ان يهلكوا في الزحام(٤) ب الرحيم المهيدن العلام رأ حواه بهاطلات الغمام ر وحُسناً في أوجه الايام

آخر الرد الوافر<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>٤) في نسخة استانبول: بالزحام.

<sup>(</sup>٥) هنا : انتهى ما وصلنا من نسخة استانبول . انظر صورتهـا في لحق اللوحات .

# سماع وإجازة

#### بخط المؤلف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى:

سمع من لفظي هذا الكتاب من غير هذه النسخة ، أخو كاتبها لأمّه ، العالم الفاضل البارع الخطيب الأصيل ، سليل العلماء ، نجيب الفضلاء ، جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ الامام شهاب الدين ، بقية السلف الصالحين ، أبي العباس أحمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد ابن الامام العلامة الأوحد . قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمر ابن شيخ الاسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي الحنبلي ، خطيب الجامع بصالحية دمشق ، وآخرون .

وصح ذلك في مجلس واحد ، في يوم السبت مستهل صفر سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، بمسجد أسد الدين شيركوه (١) خارج باب الفراديس من دمشق حرسها [الله] (١) وسائر بلاد الاسلام .

وسمع المشار إليه قبل ذلك من لفظي ، جميع الكتاب الذي فيه « الأربعون المتباينة الأسانيد والمتون » تخريجي من مروياتي . وسمعه معه آخرون ، وأجزت لهم ما يجوز لي وعني روايته بشرطه .

قاله ، وكتبه مؤلف الكتاب العبد محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد عفا الله عنهم بكرمه .

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<sup>(</sup>۱) من امراء نور الدين ، وعم صلاح الدين ، كان بطلا شديد البأس ، توفي في سنة را) من امراء نور الدين ، وعم صلاح الدين ، كان بطلا شديد البأس ، توفي في سنة رائح و «المنادمة» ٢٦٠ و «المنادمة» ٨٠ . (٢) زيادة منا لا يستقيم المعنى بدونها .

## آخر الرد الوافسر

على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر

اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة ، وعلى آله وصحبه وسلم .

والحمد لله وحده ، وصلى الله ثانياً على سيدنا محمد سيد السادات ، ومعدن السعادات ، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين .

كتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى: إبراهيم ابن الفقير إلى الله تعالى أبي الفرج عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي الكرم الحنبلي (١).

بسفح قاسيون في شهر جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين وثما نمائة .

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٢)

### صورة ماكتبه علماء المصريين على هذا التأليف بالقاهرة المحروسة(١)



<sup>(</sup>١) إن هذا السطر كتب بخط غلب على ظني أنه خط العلامة ابن قاضي شُهبة محمد ابن أبي بكر المولود سنة ٧٩٨ والمتوفى ٨٧٤ وقد أطلعت عليه الاستاذ خير الدين الزركِلي – رحمه الله – فشاركني في ذلك : وقال عنه الزركلي : كان في عهده الأخير فقيه الشام غير مدافع .

أنظر «الضوء اللامع » ١٥٥/٧ ، و «الفهرس التمهيدي » ٣٧٦ ، و «الأعلام » ٢٨٤/٦. وقد حاه ل الكوثري في ذيل «لحظ الألحاظ » ٣٢١ أدخال ابن قاضي شهية في اعداء ابن تيمية من نهر حجة أو برهان . بل اثنى عليه من تاريخة المخطوط كثيرًا ، وكذلك اثنى على ابن ناص الدين

« صورة تقريظ أمير المؤمنين في الحديث العلامة ابن حجر الشافعي » (١) الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

وقفت على هذا التأليف النافع ، والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع الأجلها جامع ، فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه ، وتضلعه من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه .

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس ، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غداً كما كان بالأمس ، ولا ينكر ذلك الا من جهل مقداره ، أو تجنب الانصاف ، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره ، فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنّه وفضله .

ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل الا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في تاريخه: أنه لم يوجد في الاسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين ، وأشار إلى أن جنازة الامام أحمد كانت حافلة جداً شهدها مئات الوف (٢) ، ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك ، لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته ، وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الامام أحمد ، وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم ، بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً ، وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوساً بالقلعة ، ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم مات محبوساً بالقلعة ، ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٤).

<sup>(</sup>٢) في الاصل: مائين.

عليه والتأسف [عليه] (٣) إلا ثلاثة أنفس (٤) ، تأخروا خشية على أنفسهم من العامة .

ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث الا اعتقاد إمامته و بركته ، لا بجمع سلطان ولا غيره ، وقد صح عن النبي عَلَيْتُ أنه قال : « أنتم شهداء الله في الأرض » (٥).

ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مراراً بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع ، وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة و بدمشق ، ولا يحفظ من أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه ، مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة ، حتى حبس بالقاهرة ثم بالاسكندرية ، ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهده ، ووصفه بالسخاء والشجاعة ، وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية .

فكيف لا ينكر على من أطلق أنه كافر ، بل من أطلق على من سماه شيخ الاسلام الكفر ، وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فانه شيخ (٦) في الاسلام بلا ريب ، والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ، ولا يصر على

<sup>(</sup>٣) زيادة في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) وهم : يوسف بن ابراهيم بن جملة القاضي ، المتوفى سنة ٧٣٨ ، والأديب علي بن نجم الدين بن داود القحفازي المتوفى سنة ٧٤٥ .

والثالث لم أهتدِ إليه يقيناً ، وقد أشار في «البدايةوالنهاية» ١٣٩/١٤ نقلا عن البرزالي إلى قوله : أن المتخلفين هم : ابن جملة ، والصدر . والقفجاري (غلط مطبعي)

وقلت في «الاعلام العلية» الصفحة ٨٥، عن الثالث. الصدر: ولعله عبد الكريم بن محمد القزويني ولم يذكر في «الدرر الكامنة» سنة وفاته.

أو محمد بن عبد الله بن على التركماني المتوفى سنة ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٥) وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في الصفحة ١٢٣ . والحديث : رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : مشايخ . ولا وجه لها .

القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً ، وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه (۱) ، ومع ذلك فهو بشر يخطىء ويصيب ، فالذي اصاب فيه هو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه ، والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه ، بل هو معذور ، لأن أئمة عصره شهدوا له بان أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه ، حتى كان أشد المتعصبين عليه ، والقائمين في إيصال الشر إليه ، وهو الشيخ كال الدين الزملكاني شهد له بذلك ، وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره .

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل البدع من الروافض، والحلولية، والاتحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصر، فياقرة أعينهم إذا سمعوا بكفره، ويا سرورهم إذا رأوا من يكفر من لا يكفره.

فالواجب على من تلبّس بالعلم ، وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة ، أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل ، فيفرد من ذلك ما يُنكر ، فيحذِّر منه على قصد النصح ، ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك . كدأب غيره من العلماء .

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية ، صاحب التصانيف النافعة السائرة ، التي انتفع بها الموافق والمخالف ، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته .

فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم. والتميز في المنطوق والمفهوم، أئمة عصره من الشافعية وغيرهم! فضلا عن الحنابلة.

<sup>(</sup>١) وان هذه التهمة ليست بالجديدة على أهل الحق ومثبتي الصفات بل هي التي دندن حولها المعتزلة ومعهم السلطان المأمون العباسي والمعتصم ، والواثق ، على الامام أحمد بن حنبل وغيره من علماء الإسلام .

وبسببها خرج والامام المحدث الضياء المقدسي من دمشق .

وبها بعد ذلك أُتهم العلامة ابن ابي العز الحنفي ، من قبل علماء وسلاطين السوء . انظر مقدمتي لرسالة «العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الالباني » .

فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر، أو على من سماه شيخ الاسلام، لا يلتفت اليه، ولا يعول في هذا المقام عليه، بل يجب ردعه عن ذلك، إلى أن يراجع الحق، ويذعن للصواب.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

### [صفة خطه أدام الله بقاءه .]

قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي ، عفا الله عنه ، وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول عام خمسة وثلاثين وثمانماية حامداً لله . ومصلياً على رسوله محمد وآله ومسلما .

« صورة تقريظ الإمام العلامة شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني الشافعي » : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد سيد السادات ، من أهل الارضين والسموات ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ، ويسر والطف واختم بخير.

وقفت على هذا التصنيف الجامع ، والمنتقى البديع المطرب للسامع ، وعملت بشروط الواقفين من استيفاء النظر ، فوجدته عقداً منظماً بالدرر . يفوق عقود الجمان ، ويزري بقلائد العقيان ، ويضوع مسك الثناء على جامعه مدى الزمان . وقال لسان الحال في حقه : ليس الخبر كالعيان ، وكيف لا وهو مشتمل على مناقب عالم زمانه ، والفائق على أقرانه ، والذاب عن شريعة المصطفى باللسان والقلم ، والمناضل عن الدين الحنيفي وكم أبدى من الحكم ، صاحب المصنفات المشهورة ، والمؤلفات المأثورة ، الناطقة بالرد على أهل البدع والإلحاد . القائلين بالحلول والاتحاد ، ومن هذا شأنه كيف لا يلقب بشيخ الإسلام ؟ وينوه بذكره بين العلماء الأعلام ؟ ولا عبرة بمن يرميه بما ليس فيه ، أو ينسبه بمجرد الأهواء يقول غير وجيه ، فلم يضره قول الحاسد والباغي ، والجاحد والطاغى .

وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً إليه عيون لم تزل دهرها عميا

<sup>(\*)</sup> صالح بن عمر البلقيني المتوفى سنة ٨٦٨ وقد تقدمت ترجمته والده برقم (٧١) الصفحة ١٨٩.

غير أن الحسد يحمل صاحبه على اتباع هواه . وان يتكلم فيمن يحسده بما يلقاه :

للقاه :

لله دَرَ الحسدِ مـا أعدلــه بـدأ بصاحبه فقتلـه وما أحق هذا العالم بقول القائل :

حَسدُوا الفتى إذ لم ينالوا عِلمَه فالقومُ أعداءً له وخُصومُ (١)

وقال النبي صلي الله عليه وسلم «إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (٢) أو قال : «العشب» أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ،

### ويصد عن جميل الأوصاف:

وكيف يجوز أن يكفر من لقب هذا العالم بشيخ الإسلام، ومذهبنا (٣):
أن من كفر أخاه المسلم بغير تأويل فقد كفر، لأنه سمى الإسلام كفراً.
ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في ترجمة أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليه، بأن الحافظ المزي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلا لأبيه، وللشيخ تقي الدين ابن تيمية، وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر.

فلولا أن ابن تيمية في غاية العلو في العلم والعمل ، ما قرن ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة ، ولو كان ابن تيمية مبتدعاً أو زنديقاً ما رضي أن يكون أباه قريناً له (٤)

نعم قد نسب الشيخ تقي الدين ابن تيمية لأشياء أنكرها عليه معاصروه، وانتصب للرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مسألتي: الزيارة، والطلاق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا البيت في الترجمة (٤٠) الصفحة (١٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي المذهب الشافعي.

<sup>(</sup>٤) هذا مع ما عرف عن ابن السبكي من الإشادة بأبيه بما يفوق المألوف ، انظر ترجمته في «طبقات الشافعية » له .

وأفرد كلاً منهما بتصنيف ، وليس في ذلك ما يقتضي كفره ولا زندقته أصلا ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر - يعني النبي عليلية - والسعيد من عدت غلطاته ، وانحصرت سقطاته .

ثم إن الظن بالشيخ تقي الدين أنه لم يصدر منه ذلك تهوراً وعدواناً - حاشا لله - بل لعله لرأي رآه وأقام عليه برهاناً ، ولم نقف إلى الآن بعد التتبع والفحص على شيء من كلامه يقتضي كفره ولا زندقته ، إنما نقف على رده على أهل البدع والأهواء ، وغير ذلك مما يظن به براءة الرجل وعلو مرتبته في العلم والدين . وتوقير العلماء والكبار وأهل الفضل متعين ، قال الله تعالى : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (٥) وصح أن رسول الله عليه قال : « ليس منا من يعلمون والذين لا يعلمون شرف كبيرنا » وفي رواية : « حق كبيرنا » .

ثم كيف يجوز الاقدام على سب الأموات بغير حق وهو محرم ، [و] صح أن رسول الله عليه قال : « لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (^). وكيف يجوز أذى المؤمن بغير حق والله تعالى يقول : « والذين يؤذون المؤمنين

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن ابن عمرو مرفوعاً بالرواية الأولى. ورواه أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت. مرفوعاً بلفظ: «ويعرف لعالمنا حقه» قال شيخنا الألباني: سنده حسن ورواية «حق كبيرنا» عند الطبراني عن حمزة بسند هالك.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۸) رواه أحمد في « مسنده » ۱۶۳/۲ و۱۹۳ و ۲۰۵ ومواضع كثيرة . والبخاري . وابو داود . وابن ماجه .

والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهْتاناً وإثماً مُبيناً » (٩) وصح أن رسول الله عَلَيْسَةٍ قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » (١٠).

فالواجب على من أقدم على رمي هذا العالم بما ليس فيه ، الرجوع إلى الله والاقلاع عما صدر منه ، ليحوز الأجر الجزيل بالقصد الجميل ، وان اطلع على أمر يحتمل التأويل بغير دليل ، وإن صح عنده أمر جازم عنه يقتضي انكاره فينكره قاصداً النصيحة ، ولا يهضم مقام الرجل مطلقاً مع شهرته بالعلم والفضل والتصانيف والفتاوى التي سارت بها الركبان ، والله يحفظنا من الخطأ والخطل ، ويحمينا من الزيغ والزلل . آمين والحمد لله رب العالمين .

وكتب في اليوم المبارك الموافق ليوم ولادة النبي عَلَيْكُ يوم الأثنين ثاني عشر ربيع الأول(١١١)، سنة خمس وثلاثين وثمانمائة .

صفة خطه أدام الله حياته:

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه صالح بن عمر البلقيني الشافعي ، لطف الله تعالى به .

<sup>(</sup>٩) سورة الاحزاب الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>١٠)متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١١) هذا أحد الأقوال في مولده عَلَيْكُ . وقيل في رمضان ، والأصح : أنه في الثامن من ربيع الأول . ونقل ابن المنذر : الاجماع على مولده عَلَيْكُ عام الفيل .

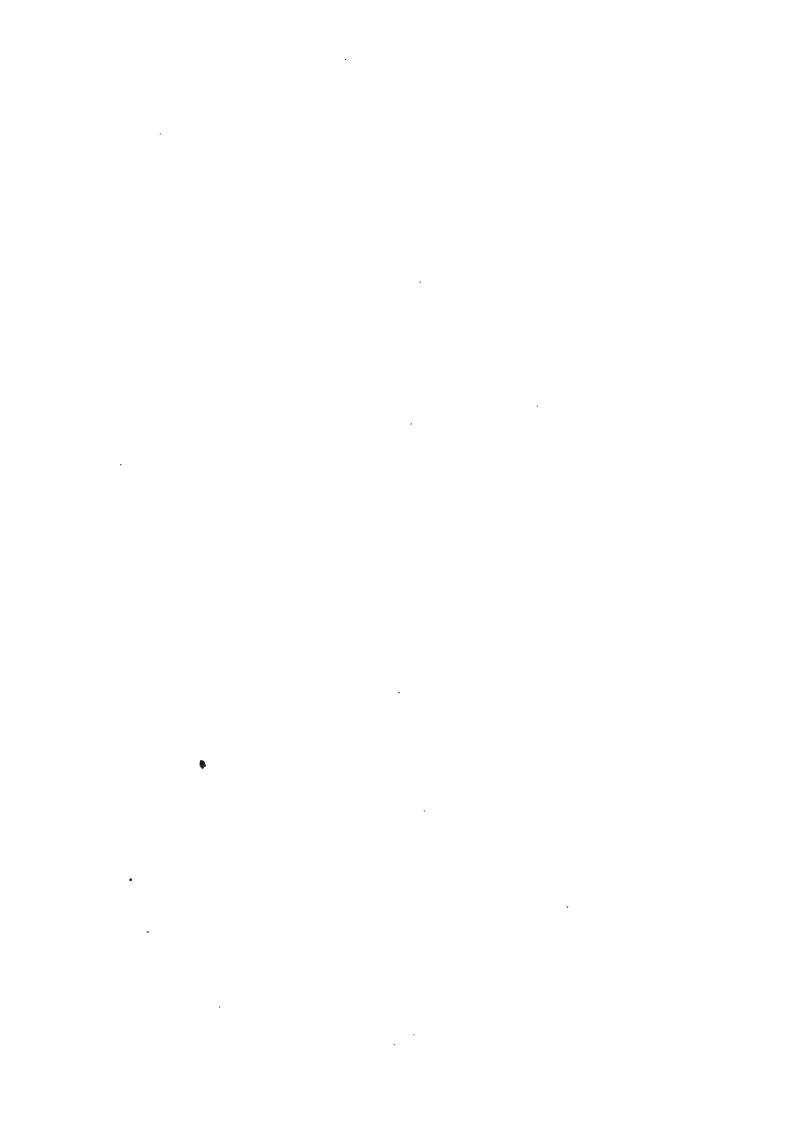

### « صورة ماكتبه الامام العلامة التَّفهَنِي تقريطاً عليه أيضاً » " بسم الله الرحمن الرحيم رَمِّ لِيُسِّرِ

الحمد لله جعل قلوب العلماء كنوز لطائف الحكم ، والسنتهم مكفوفة عما فيه نقص أو جرح أو ألم ، وأسماعهم عن سماع قول الفحش في صمم ، وخصَّهم بين الأنام بجلائل النعم ، وجعلهم محفوظين عن الخوض في الأعراض ، متجانبين عما يؤدي الى ظهور الأغراض .

وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث الى العرب والعجم ، وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والهمم .

وبعب فإن صاحب هذا التأليف، قد أمعن وأجاد، وبين وأتقن وأفاد، فيما هو المقصود والمراد، من الرد على من أكفر علماء الإسلام، وهم الأئمة الأعلام، بنسبتهم الشيخ العالم الناسك، تقي الدين ابن تيمية، الى كونه شيخ الإسلام.

فنقول وبالله التوفيق :

وعين في قضاء الحنفية عوضاً عن ابي الديري في ذي القعدة سنة ٨٢٧ انباء الغمر » ٢٠٢/٣ وعين في وعين في قضاء الخنفية عوضاً عن ابي الديري في ذكر قضاة المذاهب الاربعة .

 <sup>«)</sup> هو زين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن هاشم أبوهريرة التفهني ، ثم القاهري الحنفي .

ولد بتفهنا قرب دمياط سنة (٧٦٤) وتفهنا بفتح المثناة والفاء وسكون الهاء، من قرى صعيد مصر. برع في الفقه وأصوله والتفسير والعربية والمعاني والمنطق. ولي التدريس والقضاء، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفى. ذكره ابن خطيب الناصرية في «تاريخه» فقال:

كان معظماً عند الملك الظاهر واجتمعت به فوجدته عالماً ديناً منصفاً في البحث محققاً للفقه والأصول ، كيس الأخلاق . وقد ظلمه القاضي المؤرخ ابن خلدون عندما كان قاضياً في مصر . ثم ظهرت براءته كما في «انباء الغمر» ٩٨/٢ كانت وفاته في شوال (٨٣٥) ومن شهادة هذا العالم الكبير تظهر لك قيمة ابن تيمية بعد مائة سنة من وفاته .

إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، كان على ما نُقل الينا من الذين عاشروه ، وما اطلعنا عليه من كلام تلميذه ابن قيم الجوزية ، الذي سارت تصانيفه في الآفاق ، كان عالماً متفناً متقناً متقللاً من الدنيا معرضا عنها ، متمكنا من إقامة الأدلة على الخصوم ، حافظاً للسنة عارفا بطرقها ، عالما بالأصلين ؛ أصول الدين ، وأصول الفقه ، قادراً على الاستنباط لاستخراج المعاني ، لا يلومه في الحق لومة لائم ، قائم على أهل البدع : المُجَسِمة ، والحلولية ، والمعتزلة ، والروافض وغيرهم .

والإنسان إذا لم يُخالط ولم يُعاشر، يستد على أحواله وأوصافه بآثاره، ولو لم يكن من آثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم، لكفى ذلك دليلا على ما قلناه، وما نقل إلينا مما اجتمع في جنازته من الخلق التي لا تحصى حتى شُبهت جنازته بجنازة الامام أحمد رضي الله عنه، عبرة لمن اعتبر، وما نقل الينا من تسلطه على الجان المردة عبرة أيضا، قال تلميذه ابن قيم الجوزية عند كلامه على الصرع في «الطب النبوي»: واختياره أن الصرع على قسمين؛ صرع يتعلق بالأرواح الخبيثة.

كان شيخنا ابن تيمية يأتي الى المصروع ويتكلم في أذنه بكلمات . فيخرج الجني منه فلا يعود اليه بعد ذلك . وحكايته مع الذي اختطفت زوجته معروفة . ومع الذي كان يرتفع الى السقف معروفة أيضًا (١) .

فن كان متصفا بهذه الأوصاف كيف لا يلقب بشيخ الإسلام؟ بأي معنى أريد منه ، وكيف يحل أن ينسب مثل هذا الشيخ أو أحد من المشايخ المذكورين في هذا التأليف ، أو أحد من المتصفين بالاسلام ، ولو في الظاهر الى الكفر ، مع ما عليه أهل السنة والجماعة من أن مقترف الكبيرة عمداً لا يخرج من الايمان ، ولا يدخل في الكفر ، وأنه إن مات ولم يتب كان في مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ، وإن شاء عفا عنه .

وإنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة أعم من أن يكون سنيًا ، أو معتزلياً ، أو شيعيًا ، أو من الخوارج ، وهو المروي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه سئل عن

<sup>(</sup>١) لقد ذكر مثل هذا في تراجم ابن تيمية . غير أن الكثير من هذا لا يصح عقلاً أو نقلاً ، ومثل هذه الامور تحتاج إلى مزيد من البحث والتروي ، قبل عرضها ونقلها .

طائفة من الخوارج معينين؟ فقال: هم أخبث الخوارج. فقيل: هل تكفرهم أم لا؟ فقال: لا.

وهكذا المروي عن الشافعي ، والأشعري ، وأبي بكر الرازي ، رضي الله عنهم أجمعين .

وهذه المسألة مشهورة في موضعها ، ومما يدل على ذلك ما قاله الفقهاء حيث قالوا : وتقبل شهادتهم لاسلامهم . وانما تقبل شهادتهم لاسلامهم . واستثنوا أجمعين الخطابية ، لأنهم يعتقدون جواز الكذب في الشهادة .

فإذا كان الحكم فيمن ذكرناه هكذا، فكيف بمسلم عالم متصف بالأوصاف الحسنة المتقدمة ؟

وقد أخبرني من حضر مجلس هذا المكفر فقال (١): إن ابن تيمية كافر مجوسي . النصارى واليهود لهم كتاب ، وابن تيمية لاكتاب له .

فنعوذ بالله من هذه النزعة الشيطانية المفظعة القبيحة ، مع أنه لم ينقل عن ابن تيمية كلام يقتضي كفراً ولا فسقاً ، ولا ما يشينه في دينه ، وقد كتبت في زمنه محاضر لجماعة من العلماء العدول اطلعنا عليها ، بانه لم يقع منه شيء مما يشينه في دينه ، ووصفوه في تلك المحاضر باعظم مما قلناه من أوصافه المتقدمة .

وإنما قام عليه بعض العلماء في مسألتي : الزيارة ، والطلاق ، وقضيته وقضية من قام عليه مشهورة ، والمسألتان المذكورتان ليستا من أصول الأديان ، وإنما هما من فروع الشريعة التي أجمع العلماء على أن المخطىء فيها مجتهد يثاب ، لا يكفر ولا يفسق ، والشيخ كان يتكلم في المسألتين بطريق الاجتهاد ، وقد ناظره من أنكر عليه فيهما مناظرة مشهورة بأدلة يحتاج من عارضه فيها إلى التأويل ، وهذا ليس بعيب ، فان المجتهد تارة يخطىء وتارة يصيب ، وهو مثاب على اجتهاده وإن كان مخطئا ، ولو اشتغل هذا المكفر بالله وبما يجب عليه من طاعته ، وصان لسانه ومنع نفسه من الاشتغال بما لا يعنيه وحمل أحوال المسلمين على

<sup>(</sup>١) يقصد العلاء البخاري.

الصلاح ، واقتدى بقول رسول الله عَلَيْتُهُ : « وهل يَكُبُ الناسَ في النارِ الا حصائدُ ألسنتهم » (٢)

و بقول عيسى صلوات الله عليه حين عارضه خنزير في بعض الطرق: إذهب يا مبارك، فقيل له في ذلك (٣) فقال: اني أعوِّد لساني الخير.

وبقول عمر رضي الله عنه : لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملا .

واعلم أنه إذا نقل اليناكلام عن أحد ، وثبت أن ذلك كلامه بالطريق الصحيح الشرعي ، ونظرنا في ذلك الكلام فلم نجد له وجه صحة ، وإنما وجدناه مصادماً للشريعة من كل وجه ، فإن كان المنقول عنه ذلك الكلام ميتا ولم يثبت عندنا رجوعه ، نسبناه إلى ما يقتضي كلامه ، وإن كان حيا قمنا عليه ، فان تاب وإلا رتبنا عليه ما تقتضيه الشريعة المحمدية ، لما أكفر أحدا من أهل القبلة ، كما في هذه القضية ، وكما وقع له مثل ذلك (٤) في حق شخص ممن اجتمع الناس على علمه وخيره ودينه وتبحره في العلوم وهو الشيخ شمس الدين البساطي قاضي قضاة المالكية بالديار المصرية ، فنسأل الله أن يتوب عليه وان يصون لسانه ولساننا عن الزلل ، وأن يجعل ما نحن فيه لوجه الله تعالى وان يدخلنا الجنة بمنه وكرمه .

قال ذلك عبد الرحمن التفهني الحنفي ، عامله الله بلطفه الخفي ، في رابع عشر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثمانمائة . انتهى .

<sup>(</sup>٢) رواه احمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) أي في نسبة ذلك الى سيدنا المسيح بن مريم عليه السلام. مجازفة لأ تخفى وهي من روايات أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٤) يشير الى ما تورط به العلاء البخاري في مجلس السلطان بمصر . من تكفير اشخاص معينين ، ومنهم ابن عربي ، فقال له البساطي : إن تكفير هؤلاء إنما ينصب على ما نقل من اقوالهم فغضب العلاء البخاري وخرج من المجلس وهو يقسم بأن السلطان إن لم يعزل البساطي فإنه لن يبقى في مصر .

وكانت النتيجة أن البساطي بقي في قضائه . وان البخاري غادر مصر الى الشام . وفي هذا دلالة على ما كان عنده من تعنت وتشدد .

### $(*)^{(*)}$ سورة ما كتبه عليه الأمام العلامة شمس الدين البساطي . رحمه الله تعالى (\*)



الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيد المرسلين ، محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعب فقد نظرت في هذا الكتاب المذكور ، الدال على أن مصنف من الحفاظ المطلعين ، وأنه قد وفى بما قصد إليه ، إما صريحا وإما إشارة ، مع أن إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم مما لا يحتاج الى الاستدلال عليه ، لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك .

وأما قول من قال : انه كافر ، وأن من قال في حقه : إنه شيخ الإسلام فهو كافر !!

فهذه مقالة تقشعر منها الجلود وتذوب لسماعها القلوب . ويضحك إبليس اللعين عجبا بها ويشمت ، وتنشرح لها أفئدة المخالفين وتثبت .

ثم يقال له : لو فرضنا أنك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه ؟ فما مستندك في كلام الثاني .

<sup>\*)</sup> البساطي : هو العلامة . الفقيه . المالكي . القاضي : محمد بن أحمد بن عثمان الطائي المصري . تولى القضاء بالديار المصرية سنة ٨٢٣ واستمر عشرين سنة . لم يعزل إلى أن مات . وله عدد من المؤلفات وكانت وفاته سنة ٨٤٣ . انظر «شذرات الذهب» ٧٤٥/٧ ، «بغية الوعاة» : ١٣ و «الضوء اللامع» ٧/٥ و «انباء الغمر في انباء العمر» لابن حجر العسقلاني ١٨٧٧ و ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٨٧ .

وكيف تصع لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقك ، ولمن هو آت بعدك إلى يوم القيامة ؟ .

رهل يمكنك أن تدعي أن الكل اطلعوا على ما اطلعت أنت عليه ؟ .

وهل هذا إلا استخفاف بالحكام ، وعدم مبالاة ببني الأيام .

والواجب أن يُطلب هذا القائل ، ويقال له : لم قلت ؟ وما وجه ذلك ؟

فان أتي بوجه يخرج به شرعًا من العهدة كان ، وإلا بُرِحَ (١) به تبريحًا يسرد أمثاله عن الاقدام على أعراض المسلمين ، والله أعلم (٢) .

كتبه محمد بن أحمد البُساطي المالكي عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) التبريح: المشقة الشديدة . «النهاية » لابن الاثير.

<sup>(</sup>٢) قال استاذنا العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار في مقاله القيم عن «الرد الوافر» تعليقاً على كلام الشيخ البساطي هذا:

وهذا القول فيه الحكمة والمودة والرحمة ، وفيه الحجة الناهضة على أولي المعارضة ، ممن لم يرفع بالحق رأساً ، ولا يقيمون له وزناً ، أما تقي الدين الامام أحمد ابن تيمية ، فقد كان يأخذ بالدليل ، كما كان على ذلك سلف الأمة ، وكما أوصى بذلك جميع الأئمة ، وهو عدم الأخذ بقولهم إلا بعد معرفة دليلهم .

« صورة كتابة الامام العلامة الحافظ بدر الدين العيني الحنفي ، رحمه الله تعالى »

# بني إِللَّهُ إِلَّهُ الْحُجُ الْحُمْ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُجُ الْحُمْ ا

إن أضوع زهر تفتق عنه أكمام ألسن الأنام ، وأبدع ذكر يعبق منه طيب الافهام ، حمد من أجرى ماء التبيان في عود اللسان ، لحمل ثمار المعاني والبيان ، وكشف ضبابة الأوهام بشموس الحقائق ، وأبان ما في القلوب بأقمار الدقائق ، وأشرع أسنة الخواطر والأفكار ، بأيدي أنوار البصائر والابصار ، الى ثغر العلوم والاخبار ، واقلع عنا بنسائم ألطافه عجاجة الظنون والشكوك ، ووقع لنا مناشير الصدق في السلوك ، وأراحنا في ركوب أعناق الكلام ، من العثرات والملام وأزاحنا عن مقالات لا يُقال فيها العثار (ا) ومحالات يستحيل فيها الاعذار ، اللهم صلً على صاحب الوحي والرسالة ، المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة ، الذي أصعدته ذرى الملكوت وأعطيته الكتاب ، وقرنت بطاعته ومعصيته الثواب والعقاب ، محمد المصطفى المستأثر بالشفاعة يوم الحساب ، وعلى آله الذين استظهروا على صدمات الدهر وصولته بنزع ألسنتهم من علماء الأمة الذين استظهروا على صدمات الدهر وصولته بنزع ألسنتهم من تفويق (۱) سهام الطعن الى أغراض العصبية ، واقلاع أسنة خوضهم في أعراض الأبية ، فلذلك صاروا أنجما للاهتداء ، وبدورا للاقتداء ، فاجدر بهم أن يفوه لهم بمشايخ الاسلام ، وأنصار شرائع خير الأنام

(وبعد) فان مؤلف كتاب «الرد الوافر» قد جد في هذا التصنيف البديع الزاهر وجلا بمنطقه السحار، الرد على من تفوه بالاكفار (٣)، علماء الإسلام،

<sup>(</sup>١) أقال عثاره : رفعه من كبوته .

<sup>(</sup>٢) التصويب والتسديد .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. وهو من استعمال المصدر المعرف بأل. وهو قليل في كلام العرب ومنه قول الشاعر:

قد علمت أولى المغيرة أنيني كررت فلم أثقل عن الضرب مسلما

والأئمة الأساطين الاعلام ، الذين تبوؤا الدار في رياض النعيم ، واستنشقوا رياح الرحمة من رب كريم ، فن طعن في واحد منهم ، أو نقل غير صحيح قيل عنهم ، فكأنما نفخ في الرماد ، أو اجتنى من خرط القتاد ، وكيف يحل لمن يتسم بالاسلام ، أو يتسِمُ بسِمةٍ من علم أو فهم أو إفهام ، أن يكفر من قلبه عن ذلك سليم بهيج ، واعتقاده لا يكاد إلى ذلك يهيج ، ولم يور زند طبعه (أ) في القريض ، لم يزل يجد العذب مراً كالمريض ، والعائب لجهله شيئاً يبدي صفحة معاداته ، ويتخبط خبط العشواء (٥) في محاوراته ، وليس هو الاكالجعل (١) باشتمام الورد يموت حتف أنفه ، وكالخفاش يتأذى ببهور سناء الضوء لسوء بصره وضعفه ، وليس لهم سجية نقادة ، ولا روية وقادة ، وما هم إلا صلقع بلقع سلقع (٧) والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة (٨) ، وهيان بن بيان ، وهي ابن بي ، وضل ابن وضل ، وضلال بن التلال (٩) .

ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية من شم عرانين الأفاضل، ومن جم براهين الأماثل، الذي كان له من الأدب مآدب تغذي الأرواح، ومن نخب الكلام له سلافة تهز الاعطاف المراح، ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة، طبعه المفلق في الصناعة، الخالية عن وصمة الفجاجة والبشاعة، وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابها، والمفترع عرائس المباني بكشف جلبابها، وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين، والناقد للمرويات عن النبي سيد المرسلين، وللمأثورات من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٤) أورى الزند: قدحه.

<sup>(</sup>٥) نوع من فقد البصر ، وهو مثال يضرب للمتصرف في الأمور على غير بصيرة

<sup>(</sup>٦) والجعل : ضرب من الخنافس لا يعيش إلا في القاذورات ـ

<sup>(</sup>٧) أي مكان خال قفر .

<sup>(</sup>٨) قال ابن الأعرابي : هذا مثل قولهم : طامر بن طامر . إذا كانلا يُدرى من هو . ولا يعرف ابوه .

وما بعده كذلك كناية عمن لا يُعرف .

<sup>(</sup>٩) أي منهمك في الضلال ، ولا خير فيه .

فمن قال : هو كافر!! فهو كافر حقيق!! ومن نسبه إلى الزندقة!! فهو زنديق!!

وكيف ذاك وقد سارت تصانيفه في الآفاق . وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشقاق ، ولم يكن بحثه فيما صدر عنه في مسألة الزيارة والطلاق : الاعن اجتهاد سائغ بالاتفاق ، والمجتهد في الحالتين مأجور مثاب ، وليس فيه شيء مما يلام أو يعاب ، ولكن حملهم على ذلك حسدهم الظاهر ، وكيدهم الباهر ، وكفى للحاسد ذما آخر سورة الفلق (١١) في احتراقاته بالفلق ، ومن طعن في واحد ممن قضى نحبه منهم ، أو نقل غير ما صدر عنهم ، فكأنما أتى بالمحال ، واستحق به سوء النكال .

وهو الامام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي الحديث والتفسير، والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير، والسيف الصارم على المبتدعين والحبر القائم بامور الدين، والأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر ذو همة وشجاعة واقدام فيما يروع ويزجر، كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة، خشن العيش والقناعة، من دون طلب الزيادة، وكانت له المواعيد (١١) الحسنة السنية، والأوقات الطيبة البهية، مع كفه عن حطام الدنيا الدنية، وله المصنفات المشهورة المقبولة، والفتاوى القاطعة غير المعلولة، وقد كتب على بعض مصنفاته قاضي القضاة كمال الدين ابن الزملكاني رحمه الله تعالى:

ماذا يقول الواصفون لـــه وصفاته جلَّت عن الحصر هو حُجَّـة للهِ قاهـــرةٌ هو بيننا أعجوبــة الدهر وقد عرفت ترجمة ابن الزملكاني(١٢)

<sup>(</sup>١٠) يقصد «ومن شرحاسد» سورة الفلق ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>١١) الدروس الدورية .

<sup>(</sup>۱۲) انظر ترجمته في كتابنا هذا رقم ۲۲ الصفحة (۱۰۳)وفيها زيادة في نسبه، ورواية أخرى للبيتين ، كما تقدم ذكر البيتين في ترجمة ابن حبيب الصفحة ١٦٠ ومعهما بيت ثالث.

وقد زعم البعض بان الزملكاني سعى لقتل ابن تيمية . وهذا مستبعد عمن كان بمثل دين وعقل الزملكاني .

وهو: الإمام أبو المعالي كمال الدين محمد ابن الإمام علاء الدين أبي الحسن على بن كمال الدين أبي محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الانصاري ، الشهير بابن الزملكاني الشافعي ، أخذ النحو عن بدر الدين بن مالك ، والفقه عن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن ، والأصول عن قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكى .

وكان كثير الفضل سريع الإدراك يتوقد ذكاء وفطنة ، وأجمع الناس على فضله ، وانتهت اليه رئاسة المذهب في عصره ، وتولى قضاء حلب وأقام بها إلى حين طلب إلى مصر.

ومات بمدينة بلبيس (٣) يوم الأربعاء السادس عشر من رمضان ، من سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، وحمل من بلبيس إلى القرافة ، ودفن بالقرب من قبر قاضي القضاة إمام الدين القزويني ، بجوار قبة الإمام الشافعي – بظاهر القاهرة – رحمهم الله تعالى ، وكان قد طُلب ليتولى قضاء دمشق ومن شعره :

سواكم بقلبي لا يحِلُ ولا يحلو كما أنه من حبُكم قط لا يخلو حللتم عُرى صَبري وحلَّلتم دمي وحرَّمتُمُ وصلي فلذ ليَّ القتل إلى غير ذلك من الأبيات.

ولما قدم إلى حلب حاكما ، نزل بمشهد الفردوس ظاهرها ، فقال الأديب شمس الدين محمد بن يوسف الدمشقي (١٤) :

<sup>(</sup>١٣) بلبيس : مدينة مصرية قديمة ، وهي أول الديار المصرية من جهة بلاد الشام .

<sup>(</sup>١٤) ابن الخياط قال عنه في «الدر الكامنة» ٢٩٦٤: محمد بن يوسف بن عبد الله الخياط الدمشقي الحنفي شمس الدين الخياط المشهور به: الضفدع . ولد سنة ٢٩٣ فلازم شمس الدين ابن الصائغ الدمشقي.... وكان النظم سهلاً عليه ، وديوانه قدر ستّ مجلدات ، ومدح اعيان الدماشقة ، ثم دخل الديار المصرية فمدح اعيانها ومدح الناصر.

وقال الصفدي : وكان قد تسلط على ابن نباتة ، كلما نظم شيئاً عارضه فيه وناقضه ، توفي في «معان» بعد أن رجع من الحج سنة ٧٥٦ .

وانظر «النجوم الزاهرة» ٢١٨/١٠ و«المنهل الصافي» ٣٢٨/٢ .

یا حاکم الحکام یا مَنْ بـــه ومن سقی الشهبـاء مُذ حلهـا نزلت بالفردوس فابشر بـــه

قد شرفت رتبت الفاخره بحار علم وندى زاخره دارك في الدنيا وفي الآخره (١٥)

وكتب اليه الشيخ جلال الدين القلانسي أبياتاً كذلك ، وكذلك الشيخ جمال الدين ابن نباتة المصري ، ثم رثاه بقصيدة يطول ذكر ذلك ها ههنا .

أفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا الامام . حيث اطلق عليه حجة الله في الاسلام ، ودعواه ان صفاته الحميدة لا يمكن حصرها ، ويعجز الواصفون عن عدها وزبرها .

فاذا كان كذلك كيف لا يجوز اطلاق شيخ الاسلام عليه ؟ أو التوجه بذكره اليه ؟ وكيف يسوغ انكار المعاند الماكر الحاسد ؟ وليت شعري ما متمسك هذا المكابر . المجازف الجاهل المجاهر ، وقد عُلم أن لفظة الشيخ لها معنيان ، لغوي . واصطلاحي .

فمعناه اللغوي: الشيخ من استبان فيه الكبر.

ومعناه الاصطلاحي : الشيخ من يصلح ان يتتلمذ له .

وكلا المعنيين موجود في الامام المذكور ، ولا ريب أنه كان شيخًا لجماعة من علماء الاسلام ، ولتلامذة من فقهاء الأنام ، فاذا كان كذلك كيف لا يطلق عليه شيخ الإسلام ؟ لأن من كان شيخ المسلمين يكون شيخًا للاسلام ، وقد صرح باطلاق ذلك عليه قضاة القضاة الاعلام ، والعلماء الأفاضل أركان الإسلام ، وهم الذين ذكرهم مؤلف كتاب «الرد الوافر» في رسالته التي أبدع فيها بالوجه الظاهر ، وقد استغنينا بذكره عن إعادته ، فالواقف عليه يتأمله ، والناظر فيه يتقبله .

وأما ماجريات هذا الامام فكثيرة في مجالس عديدة ، فلم يظهر في ذلك لمعانديه فيما ادعى به عليه برهان ، غير تنكيدات رسخت في القلوب من ثمرات

<sup>(</sup>١٥) وكانت الأبيات محرفة في المطبوع .

الشنآن ، وقصارى ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان ، وليس في ذلك ما يعاب به ويشان ، وقد جرى على جلّة من التابعين الكبار ، من قتل وقيد وحبس واشهار ، وقد حبس الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ، ومات في الحبس (١٦) فهل قال أحد من العلماء أنه حبس حقا .

وحبس الإمام أحمد رضي الله عنه ، وقيد لما قال قولا صدقا<sup>(v)</sup>. والامام مالك رضي الله عنه ضرب ضربا مؤلمًا شديداً بالسياط<sup>(١٨)</sup>.

والامام الشافعي رضي الله عنه . حمل من اليمن إلى بغداد بالقيد والاحتياط<sup>(١٩)</sup> وليس ببدع أن يجري على هذا الامام ما جرى على هؤلاء الأئمة الأعلام .

وكان آخر حبسه بقلعة دمشق . وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة . من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .

<sup>(</sup>١٦) وهذا هو أحد الخبرين في موت الامام أبي حنيفة عليه رحمة الله . فقد كان هذا الامام التقي الورع ، الصابر على الحق ، المنقطع للفقه البعيد عن استغلال علمه ودينه لدنياه . فقد كان يعيش من كسب يده . وينفق على الناس من فضل ماله . وقد رفض أن يلي القضاء فقيل : بأنه ضرب وحبس حتى مات ، والقول الآخر : أنه مات على فراشه . وكان ذلك سنة ١٥٠ هجرية .

<sup>(</sup>١٧) وكان ذلك من رده على ضلال المعتزلة حينما أرادوا حمل الناس بقوة السلطان على أفكارهم النافية لصفات الله. فكان الامام أحمد الصابر المحتسب، الثابت على الحق. حتى قيل : حُمى هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبابن حنبل يوم فتنة خلق القرآن.

<sup>(</sup>١٨) لم ينج الامام مالك رحمه الله من البطش. إذ طلبه ابو جعفر المنصور للقضاء فرفض فاعتبر المنصور ان رفضه لون من ألوان عدم التعاون مع الحاكم. فأمر بضربه حتى انخلعت كتفه. ومع هذا أصر على موقفه.

<sup>(19)</sup> إذ وشى به الحاقدون لدى هارون الرشيد بأنه يدعو الى العلويين في اليمن ، فأمر بحمله الى بغداد مكبلاً بالحديد ، ولقد لقي بسبب ذلك عنتاً شديداً ، ولما بلغ بغداد جرى بينه وبين الرشيد حوار تظهر من ثناياه عزة العالم ، وصدق المؤمن ، مما جعل الرشيد فأمر بفك قيده ، ويستنصحه . ويرد « تقارير » الوشاة الكاذبة .

وكان مرضه سبعةً عشر يوماً ، وصلى عليه بباب القلعة الشيخ محمد بن تمام . ثم صلوا عليه في الجامع الأموي ، ثم دفن في مقابر الصوفية الى جانب أخيه الشيخ شرف الدين.

ومولده في عاشر ربيع الأول سنة أحدى وستين وستمائة بحران، وقدم مع والده إلى دمشق.

ووقت الصلاة عليه امتلاً الجامع أكثر من يوم الجمعة ، وحضرت الأمراء والحجاب وحُملوه على رؤوسهم وخرجوا به من باب الفرج، وامتد الخلق الى مقابر الصوفية ، وختموا على قبره ختمات ، وبات أصحابه على قبره ليالي عديدة. ورثاه الامام زين الدين عمر ابن الوردي رحمه الله بقصيدة منها قوله (٢٠):

عثا في عرضه قـــوم سلاطً لهم من نثر جوهــره التقاطُ تقي الدين أحمـــد خير حَبْرِ خُروق المعضلات بـــه تُخاط توفي وهو محبوس فريــــد وليس له إلى الـــدنيا انبساط

ولو حضروه حين قضي لألفوا ملائكة النعيم بــه أحاطـــوا

ويالله ما غطى البلاط! مناقبه فقد مكروا وشاطــوا ولكن في أذاه لهـــم نشاط وعند الشيخ بالسجن اغتباط

فقد ذاقوا المنون ولم يواطــوا

همُ حسدوه لمّــا لم ينالـــوا وكانوا عن طرائقه كُسالـــــى وحَبْسُ الدُّر في الأصداف فخر بآل الهاشمي لــه اقتــداء

<sup>(</sup>۲۰) ذكر ابن الوردي قصيدته في «تاريخه» ۲۰۰/۲ وهي في ديوانه الصفحة ۲۰٤. وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ٧٠٥.

و «الكواكب الدرية» الصفحة ٢٠٦ واختلفت رواية بعض الأبيات بين كتاب وآخر . وهي هنا تنقص العديد من الابيات .

إمام لا ولاية كان يرجو ولا جاراكمُ في كسب مـــال

ولا وقف عليه ولا ربــساط ولم يعهد لـه بكـم اختـــلاط

سيظهر قصدكـــم يــا حابسيه فها هو مات عنكــم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطــوا وحلوا واعقدوا مـــن غير ردًّ

وينبيكم إذا نُصب الصراط عليكم قد طُوي ذاك البساط

والامام زين الدين هذا كان علامة متقنا في العلوم . ومجيدا في المنثور والمنظوم . وله الأشعار الرائقة ، والمقاطيع الفائقة ، وكان ماهراً في العربية درس وأعاد وأفتى . وله مؤلفات مفيدة منها : « نظم الحاوي الصغير » .

مات بحلب في سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

وفيه يقول الإمام العالم العلامة أثير الدين أبو حيان :

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تَيْم إذ عصت مُضَرُّ فأظهر الحق إذ آثـــاره درست وأخمد الشر إذ طارت له الشرر ت الامام الذي قد كان ينتظر(٢١) كنا نُحدَّث عن حَبْرِ يجيء لنا أن

ومثل الامام أبي حيان إذا شهد له بأنه ناصر الشريعة ومظهر الحق. ومخمد الشر، وأنه هو الامام الذي كانوا ينتظرون مجيئه . كفاه مدحاً وتزكيةً .

فإذا كان هذا الإمام بهذا الوصف بشهادة هذا العلاّمة. وبشهادة غيره من العلماء الكبار؛ فماذا يترتب على من يطلق عليه: الزندقة أو ينبزه بالكفر؟ ولا يصدر هذا إلا عن غيي جاهل. أو مجنون كامل.

فالأول: يعزر بغاية التعزير، ويُشَهر في المجالس بغاية التشهير، بل يؤبد في الحبس إلى أن يحدث التوبة . أو يرجع عن ذلك بأحْسنِ الأوبة .

(٢١) كان البيت في الأصل كما يلي:

كنا نحدث عن صَبْرِ يجيء لنا أنتَ الإمامُ الذي قد كنتَ يُنتطَرُ فذكرت الرواية التي سبقُ وتقدمت في ترجمة أبي حيان فهي الأصح .

والثاني: يداوى بالسلاسل والأصفاد والضرب الشديد بلا أعداد . وهذا كله من فساد أهل هذا الزمان . وتواني ولاة الأمور عن إظهار العدل والإحسان . وقطع دابر المفسدين . واستئصال شأفة المدبرين . حيث يتصدى جاهل يدعي أنه عالم بثلب أعراض علماء المسلمين ، ولا سيما الذين مضوا الى الحق بالحق . وبه كانوا عادلين .

وهذا الأمام مع جلالة قدره في العلوم نقلت عنه على لسان جم غفير من الناس ، كرامات ظهرت منه بلا التباس ، وأجوبة قاطعة عند السؤال منه من المعضلات ؛ من غير توقف منه بحالة من الحالات .

ومن جملة ما سئل عنه وهو على كرسيه. يعظ الناس والمجلس غاص بأهله. في رجل يقول: ليس إلا الله. ويقول: الله في كل مكان. هل هو كفر أو إيمان؟

فاجاب على الفور: من قال: إن الله بذاته في كل مكان. فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل هو مخالف للمِلل الثلاث، بل الخالق سبحانه وتعالى بائن من المخلوقات ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو الغني عنها، البائن بنفسه منها. ولقد اتفق الأئمة من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين، أين قوله تعالى: «وهو معكم أينما كنتم »(٢٢) «والله بما تعملون بصير» (٢٣) ليس معناه أنه مختلط بالمخلوقات وحال فيها، ولا أنه بذاته في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى مع كل شيء بعلمه وقدرته ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى مع العبد أينما كان، يسمع كلامه، ويرى أفعاله، ويعلم سره ونجواه، رقيب عليهم مهيمن كان، يسمع كلامه، ويرى أفعاله، ويعلم سره ونجواه، رقيب عليهم مهيمن عليهم بل السموات والأرض وما بينهما كل ذلك مخلوق لله ليس الله بحال في عليهم بل السموات والأرض وما بينهما كل ذلك مخلوق لله ليس الله بحال في منه، سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا أفعاله، بل يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله،

<sup>(</sup>٢٢) سورة الحديد : الآية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٢٣) سورة طه : الآية رقم ٥ .

من غير تكييف ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تعطيل ، فلا تمثل صفاته بصفات خلقه ، ومذهب السلف إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل .

وقد سئل الامام مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » (٢٤) فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

فهذا الإمام كما رأيت عقيدته ، وكاشفت سريرته ، فمن كان على هذه العقيدة كيف ينسب إليه الحلول والاتحاد أو التجسيم أو ما يذهب إليه أهل الالحاد؟

أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعناد، وهدانا الى سبيل الخير والرشاد، إنه على كل شيء قدير، وبالاجابة جدير.

ثم قال أيده الله: حرره منمقا فقير رحمة ربه الغني ، أبو محمد محمود بن أحمد العيني ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي . بتاريخ الثاني عشر من ربيع الأول ، عام ٨٣٥ بالقاهرة المحروسة .

<sup>(</sup>٢٤) وقد ذكر السخاوي في «الضوء اللامع» ١٣٠/١٠ عند ترجمة العلامة العيني: انه قرظ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين.

وانظر ترجمته في «التبر المسبوك» ٣٧٥. و«اعلام النبلاء» ٢٥٥/٥ و«مخطوطات الظاهرية» ٣١٦.

(تقريظ العلامة زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن العلامة زين الدين أبو النعيم البهاء بن سيد العُقْبِي



الحمد لله منقي التقى العالم من موجبات الكفر، ومبقي الشقي الظالم في موبقات الخسر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشمس المنيرة والبحر الزاخر، الجامع لفضل الأول والآخر، بالدليل الواضح، والرد الوافر، وعلى جميع الأنبياء والرسل والملائكة المقربين، وعلى آله كلهم وصحبه، وسائر الصالحين إلى يوم الدين.

وبعب فقد وقف على هذا التصنيف اللطيف الظريف ، ووقفت عند ما حواه مبناه المنيف على معناه الشريف ، وقضيت العجب من مضمون فوائد الامام التقي شيخ الاسلام ، وقضيت بأن مفاد الشمس مضيء على سائر الأنام ، في كل عصر ومصر وشام ، واغترفت من زلال هذا البحر الحاوي للفرائد ، واعترفت بأن هذا المجموع جامع لجميع الفوائد ، وكيف لا ينعت بهذه الصفات الزاهرة ، وهو صادر عن حافظ أخبار ذي المعجزات الباهرة ، الشيخ الامام العالم العلامة الحبر الهمام البحر الفهامة ، صاحب الأوصاف الجميلة الحميدة ، والمناقب الجليلة العديدة ، الحافظ الكامل الأوحد ، عين الأفاضل الأماثل ، والمناقب الجليلة ابن محمد شمس الدين أبي بكر عبد الله ابن ناصر الدين ، أدام الله تعالى نفعه للسنيين وقمعه للمبتدعين .

<sup>«</sup> تقدمت ترجمته في الصفحة (١٣) .

فقد أجاد فيما أفاد ، شكر الله تعالى سعيه وأباد أهل العناد ، أدام الله لأهل السنة رعيه ، ورقاه أعلى المراتب والمناصب ، ووقاه كيد الحاسد والناصب ، ورزقنا أجمعين النظر إلى وجهه الكريم بفضله العميم .

قال ذلك وكتبه مثبته العبد: رضوان بن محمد أبو النعيم (١) . حامدًا الله تعالى مهللا مكبرًا معظمًا .

مصليًا على رسوله محمد وآله وصحبه مسلمًا مشرفًا مكرمًا. انتهى. نقله من خطه ، إبراهيم ابن أبي الفرج الحنبلي عفا الله عنه بمنه (٢).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الصفحة ١٣.

<sup>(</sup>٢) هو برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان أبو شعر وقد تقدمت ترجمته في الصفحة ١٢.

### سسمَاع وإجسَارة من الشيخ عبد الوهاب البغدادي

الحمد لله وكفي .

أمابعب فقد قرأ علي ولدي أحمد ، رزقه الله تعالى العلم والعمل ، وجنبه الخطأ والزلل ، جميع هذا الكتاب المسمى : بالرد الوافر ، وما بعده من فتاوى الأثمة الأعلام ، رحمهم الله تعالى وسائر علماء الإسلام .

وأذنت له : أن يروي ذلك عني ، وجميع ما يجوز لي وعنيّ ، روايته بشرطه المعتبر ، عند أهل الأثر .

كتبه عبد الوهاب البغدادي (). عفا الله عنه ، وكانت القراءة في مجالس آخرها في أواخر جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وثمانمائة ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبيّ بعده ، وآله وسلم تسليما .

<sup>(</sup>١) لعله القاضي تاج الدين الطرابلسي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، ولد سنة ٨٤٢. وفوض إليه نيابة القضاء قاضي الحنابلة بدمشق نجم الدين ابن مفلح .

وكان مقيما بدار الحديث لابن عروة بالمشهد الشرقي بالجامع الأموي ، وفوّض إليه القضاء أيضاً بمكة وبالقاهرة وبطرابلس ، ومات بدمشق سنة ٩٢١ رحمه الله .

## ســـمَاع و إجــَــازة من الشيخ الحجاوي

#### الحمد لله وحده:

سمعت من مسند الشيخ الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى مُعظَمه على مولانا وسيدنا شيخ الاسلام، مفتي الأنام، صدر مصر والحجاز والشام، الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي (۱)، نزيل صالحية دمشق المحروسة، بقراءة جماعةٍ، منهم:

الولد النجيب ، الأديب اللبيب ، الأصيل ، زين الدين عمر ابن مولانا وسيدنا قاضي القضاة أمين الدين ابن عبادة الأنصاري أطال الله بقاءه .

ومنهم الشيخ الفاضل شعيب البقاعي الشافعي.

ومنهم الولد شمس الدين محمد ابن الشيخ الامام العالم العلامة حجة الاسلام الشيخ شهاب الدين أحمد الديوان ، إمام جامع الحنابلة بصالحية دمشق المحروسة . وكانت القراءة المذكورة في أماكن متعددة منها : المدرسة الضيائية الحنبلية ، وبحامع الحنابلة ، وبمدرسة الصاحبة ، وبدار الحديث الحنبلية .

وأجازنا الشيخ المذكور بما يجوز له وعنه روايته ، بجميع الكتاب المذكور وسائر الكتب الستة وأسانيدها ، بشرطه المعتبر عند أهل الأثر.

والصلاة والسلام على محمد خير البشر.

كتبه: أبو الخير الحجاوي احسبي حامداً مصلياً (٢).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في المقدمة ، الصفحة (١٣) .

 <sup>(</sup>۲) – ولا علاقة بهذه الاجازة بكتابنا – وهنا تمت النسخة المخطوطة الأصل ، وفيما .
 يلي الزيادات الموجودة في النسخ الأخرى .

## زيادات النسخ الأخرى

١ – تقريظ وشعر لراوي النسخة الصفحة (٢٥٨)

٢ – تقريظ العلامة المحب أبن نصر الله البغدادي الصفحة (٢٥٩)

١ – تقريظ العلامة ابراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الصفحة (٢٦١)

٤ – سؤال وجوابه للعلامة ابن حجر العسقلاني الصفحة (٢٦٣)

٥ - سؤال ومجوابه للعلامة البلقيني الصفحة (٢٦٤)

٦ – سؤال وجوابه للعلامة العيني الصفحة (٢٦٤)

صورة ما شوهد موضوعاً بخط مؤلف هذا الكتاب ، مما نقله من كلام الأثمة الأعلام ، حشرنا الله معهم في دار السلام ، وهو هذا :



اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قال الشيخ الامام العالم العلامة المحرر الفقيه المحدث، وحيد عصره، وفريد دهره ، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن الشيخ الامام العالم العلامة أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد الشهير بابن ناصر الدين ، خادم السنة النبوية الشريفة ، رحم الله ثراه ، وجعل الجنة مأواه (١) :

هذا ما كتبه الأئمة ، وعلماء الأمة ، مشايخ الاسلام ، قضاة القضاة الأعلام ، المعتمد في الفتاوي عليهم ، والمرجع في كشف القضايا المعضلة إليهم ، لا أخلى الله الوجود من بركاتهم ، وأمتع الاسلام والمسلمين بحياتهم ، على كتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر»

ومن زعم ذلك وبالتكفير آذى ، قد قيل فيه من النظم هذا :

ومولـــع بكــلام من الجدال يمــاري في عصرنا فاه فاولا بخاري كم مسلم قد تأذّى من نَثْن هذا البخاري (٢)

<sup>(</sup>١) إن هذه التقاريظ هي من انشاء راوي الكتاب ، كما جرت العادة .

<sup>(</sup>٢) يقصد العلاء البخاري.

#### « تقريظ العلامة البغدادي »

### ب ما مندازخمن ارجيم

الحمد لله حق حمده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد رسوله وعبده ، وعلى آله وصحبه من بعده .

وبعب ، فقد وقفت على هذا المصنف الباهر في «الرد الوافر» فوجدته أعجوبة في بابه ، لم تسبّق الى مثله في افحام الخصم واتعابه ، فإنه تضمن أن قائل هذه المقالة المردودة الشنيعة قد صار خصما للمذكورين ، في هذا الكتاب جميعهم ، بما رماهم به من الكفر ، فلا تصح له توبة الا باستحلالهم أجمعين ، وذلك محال الى يوم الدين ، وإذا لم تصح له توبة الا بذلك ، لزم بقاؤه في الكفر أو الفسق ، إذا قيل بكفره به أو تفسيقه الى يوم العرض على الاله المالك ، ويتفرع على ذلك إذا قيل به وجوب : ردِّ شهادته وأخباره ، ومنع صحة إمامته وقبول فتواه ، ووجوب مقالته بما يستحقه من العقوبة الشرعية على مثل ذلك ، فانه قد أقدم بمقالته هذه على تكفير خلق من أكابر العلماء الأعلام ، ويلزم ولاة الأمور أيدهم الله تعالى – أن يقابلوه على ذلك بما يستحقه في صريح الأحكام ردعا له ولأمثاله عن الوقوع في مثل مقاله .

فجزى الله مؤلفه أفضل الجزاء، وشكر سعيه فيه ووفّاه أجر عمله أكمل الوفاء، فلقد أبان به عن كمال فضله، وعلو قدره، في الحفظ والاتقان ونبله، وإنه أوحد زمانه، وفريد عصره وأوانه.

<sup>«)</sup> هو ابو الفضل احمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد المحب ، ولد ببغداد سنة : ٧٦٥ ؛ وشهرته (المحب ابن نصر الله البغدادي) . نشأ على الخير والاشتغال بالعلوم كالفقه وأصله ، والحديث والعربية ، كما أفتى في بغداد ودرس فيها ، وتنقل بين حلب وبعلبك ، ودمشق ، والقاهرة ، وبيت المقدس ، والاسكندرية ، ثم لازم تدريس الحديث بالقاهرة حتى توفي فيها سنة : ٨٤٤ .

كان رحمة الله تعالى عليه إماماً فقيهاً مع ذهن مستقيم . وطبع سليم ، وكثرة تواضع . وخلق رضي ؛ انتهت اليه إمامة مذهب الامام أحمد في زمانه .

ولقد كان هذا الكتاب المبارك سبباً لتسكين فتنة عظيمة ، ثارت بسبب هذه المقالة المردودة العقيمة ، فلله تعالى كمال الحمد على ذلك ، والشكر التام على ما وق من المهالك .

ولما تلقانا مصنف هذا الكتاب النفيس عند وصولنا الى دمشق المحروسة ، صحبة الركاب الشريف في شعبان سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، خطر لي بيتان بديهة في ذلك وهُما :

نصرَ اللهُ بابن نـــاصر ديــــن دين حق من بعد وهن عظيم فجزاه الإلــــه خير جــزاءً جنة الخلدِ في أتم نعيــــم ,

فانشدتهما إياه حين تلاقينا على الخيل ونحن سائرون ، وذلك لشهرته بابن ناصر الدين ، والمأمول (١) من كمال ناصر الدين ، والمأمول (١) من كمال إحسانه وصدقاته أن يجعل لي نصيبا من صالح دعواته في خلواته .

قال ذلك وكتبه فقير رحمة ربه ، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد ابن عمر البغدادي مولدًا ، التستري (٢) محتدًا ، الحنبلي مذهبًا ومعتقدًا (٣) ، القاهري إقامة وموردًا .

وذلك بصالحية دمشق المحروسة ، بدار الحديث الأشرفية (٤) تغمد الله روح واقفها برحمته .

في يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة الحرام سنة ٨٣٦ .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصّحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) كذا الأصول ولعلها: المأمول.

<sup>(</sup>٢) نسبة الى تستر. وهي أعظم مدينة بخوزستان استشهد على بابها البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حين الفتح ، وبها دفن «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٣) فيه تلطف بالرد على الذين يفرقون بين عقيدة أهل السنة ، وفقه الامام أحمد .

<sup>(</sup>٤) هي دار الحديث البرانية وتقدمت .

« صورة ما كتبه الإمام العلامة الحافظ محدث حلب سبط ابن العجمي أبو الوفاء ابراهيم بن محمد خليل الحلبي » \*



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .

وبعد؛ فقد وقفت على هذا المؤلف البديع في بابه من تأليف الشيخ الامام العالم الحافظ أبن ناصر الدين، متع الله به المسلمين، فرأيت كلام الأئمة المنقول عنهم فيه، وترحمت على صاحب الرد وعليهم، رحمة الله عليهم أجمعين.

#### ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب<sup>(۱)</sup>

وقد رأيت جماعة من مشايخنا يعتقدون علم الامام العلامة حافظ الاسلام المترجم فيه وصلاحه وبركته ، وإجابة دعائه وعلمه الغزير ، واطلاعه على مذاهب العلماء وغيرهم .

\*) هو العلامة الفاضل الشيخ ابراهيم بن محمد بن خليل ، سبط ابن العجمي ويعرف بابن القواف أبو الوفاء الطرابلسي الأصل الحلبي .

ولد سنة ٧٥٣ في حلب ، ونشأ بدمشق . ومات بحلب بالطاعون سنة ٨٤١ وانتهت اليه الرئاسة العلمية في حلب ، ومن جميل ما يروى عنه : ان التقى الحصني الذي كان يطعن بابن تيمية من غير حجة ناهضة . زار حلب واجتمعا فسأله أبو الوفاء عن شيوخه ؟ فسماهم الحصني له . . فقال سبط ابن العجمي : إن شيوخك الذين سميتهم ، هم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه ! ! فما بالك تحط أنت عليه ؟ ! فما وسع الحصني إلا أن يأخذ نعله وينصرف و لم يرد بكلمة .

وكان الحصني : يصرح بكفر ابن تيمية ، فأهانه الحنابلة والقضاة ، وأهالي دمشق . اهانات كثيرة واحتقروه

وانظر ترجمته في «الضوء اللامع» ١٤٥/١، و«طبقات الحفاظ» ٥٤٥، و«قضاة دمشق» ١٥٢ و«ذيل طبقات الحفاظ» ٣٧٩، و«البدر الطالع» ٢٨/١، و«اعلام النبلاء» ٥٥٥/ و«الاعلام» ٢٢/١.

(۱) البيت للشاعر نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان الاموي ، وكان شاعراً فصيحاً مقدماً في المديح والنسيب ، والبيت من قصيدة له يمدح فيها سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي . وصدره : فعاجوا فاثنوا بالذي أنت أهله ..

وقد أخبرني بعض مشايخي أن بعض الأمراء الكبار كان يحبه ، فوقع في يده الرد على المترجم أنه قد خرق الإجماع في خمسين مسألة ، انفرد بها عن الأمة ، فذكر ذلك لبعض مشايخنا

فأجابه شيخنا:

بأنه لم ينفرد بها ، بل كل ما قاله له فيه سلف ، وإن أحببت أيها الأمير اكتب هذه المسائل ؟

فقال الأمير: لا بل أعرف أنه كلام مُتَحَمّلٌ على الشيخ!!

وثناء الناس على المترجم فيه كثير جدا ، ويكفيك كلام الحافظ فتح الدين الميمري المشهور بابن سيد الناس ، فانه ذكر في ترجمة الحافظ جمال الدين المزي أنه قال : وهو الذي حداني إلى الاجتماع بشيخ الإسلام - يعني أبا العباس ابن تيمية - فوجدته ممن أوتي من العلوم حظا ، وكان يستوعب السنن والآثار حفظا ... ثم ذكر ما جرى له وتنقلاته ، إلى أن توفي ، وغسله وجنازته . انتهى .

وقد روي عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال : وقد الفتُ هذه الكتبَ ولا بد فيها من الخطأ لقول الله تعالى : ﴿ ولو كانَ من عندِ غيرِ الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ (١) إلى آخر كلامه .

ومن بلغت مؤلفاته في حال حَياته نحو خمسمائة مجلد أو نحوها ، أفلا يكون فيها هذا الشذوذ لو فرض!! والله عز وجل يحب الانصاف ، رحم الله العلماء العاملين ، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد ، قاله إ براهيم بن محمد الحلبي وعلى آله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

※ ※ ※

هذا الذي وجد بخط المصنّف رحمة الله تعالى عليه ورحم ثراه وجعل الجنة مثواه ومأواه ، إنه على ما شاء قدير ، وبالاجابة جدير .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء : الآية : ۸۲ .

### 

للحافظ ابن حجر. والعلامة البلقيني ، وللشيخ العيني

ووجد هذا السؤال والأجوبة ، بخط الشيخ الصالح المفيد محمد شمس الدين ، ابن المرحوم الشيخ الصالح تقي الدين ابن شيخ الاسلام أبي عمر ، قدس الله روحه وهو هذا :

بتاريخ عـاشر القعدة سنة تسع وأربعين وثمـانمـاية ، وجــدتُ بخطٍ لا أدري من سائله ولا من كاتبه ، وعليه أجوبة بخط من تذكر ، ومنْ خطوطهم نقلت ، وصورة السؤأل :

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ، رضي الله عنهم أجمعين ، في جماعة كانوا قاعدين في مسجدٍ فقال واحد منهم : كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية من أهل العلم وما كان في زمانه مثله إلا القليل .

فقال واحد من الحاضرين: هذا كان كافراً ، وقع منه الكفر في ثلاثين مكاناً .

فحصل عند الجماعة الجاضرين من هذا الكلام حاصل ، أن يكون الحق مع الأول ، أو مع من قال : إنه كافر ، ووقع منه الكفر؟ .

فبينوا لنا الحق ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (١) أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى أجمعين .

#### وصورة الجواب:

الحمد لله ، « اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك » .

لا يطلق في ابن تيمية أنه كافر إلا أحد رجُلين ، إما كافر حقيقة ، وإما جاهل بحاله ، فإن الرجل كان من كبار المسلمين ، إلا أن له مسائل اختارها من مقالات المسلمين ، يلزم من بعضها الكفر عند بعض أهل العلم دون بعض ولازم المذهب ليس بمذهب .

سورة الأنبياء: الآية: ٧.

ولم يزل المذكور داعية الى الايمان بالله تعالى طول عمره، وقد أثنى عليه وعلى علمه ودينه وزهده جميع الطوائف من أهل عصره، حتى ممن كان يخالفه في الاعتقاد. والله المستعان.

قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي ، عفا الله تعالى عنه آمين .

\* \* \*

جواب العلامة البلقيني:

اللهم فهم الصواب.

لم يصحّ عندنا ذلك ، وحاشاه أن يقع منه ذلك ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى .

كتبه صالح بن عمر البلقيني.

\* \* \*

جواب آخر [للعلامة العيني] صورته .

اللهم الهادي إلى الصواب.

لا شك أن الشيخ الامام العالم العلامة تقي الدين أبا العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية الحراني الحنبلي ، كان من العلم والدين والورع على جانب عظيم ، وكان ذا فنون كثيرة ، ولا سيما علم الحلويث والتفسير والفقه وغير ذلك ، وله تصانيف شتى ، وكان سيفاً صارماً على المبتدعين ، وكانت له مواعيد حسنة ، وكان كثير الذّكر والصوم والصلاة والعبادة ، وكان أماراً بالمعروف نهاءً عن المنكر ، ونُكب في آخر عمره نكبات ، وجرت عليه أمور في مسائل تكلم بها ، فأخذ علماء دمشق عليه ، ورفعوا أمره إلى نائب الشام (ونكن) (٢) ، فاعتقلوه يوم الاثنين السادس من شعبان المكرم عام ست وعشرين وسبعماية بقلعة دمشق .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل والصواب: تنكز.

وكان في قضيته تلك وإفتائه بحبسه قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ، والقاضي شمس الدين الحريري ، وتوفي في الجبس ليلة الإثنين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين وسبعماية ، وكانت جنازته مشهورة .

فإذا كان الأمر كذلك . يجب على ولاة الأمور ، أن يعاقبوا هذا الجاهل المفسد الذي قال في حقه : إنه كان كافراً ، بأنواع التعزير من الضرب الشديد . والحبس المديد . ومن قال لمسلم : ياكافر . يرجع ما قاله إليه ، ولا سيما إذا اجترأ مثل هذا النجس (٣) وتكلم به في حق هذا العالم ، ولا سيما وهو ميت ، وورد النهي من الشارع عن الكلام في حق أموات المسلمين ؛ والله يأخذ الحق ويظهره .

وكتبه محمود بن أحمد العيني الحنفي.

الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>٣) يقصد الامام العيني بهذه الكلمة: العلاء البخاري.

- ما ختمت به مخطوطة الأحمدية والمطبوعة زيادة على الأصل والنسخة الثانية .
  - ١ سند النسخة التي نقلت عنها المطبوعه الصفحة (٢٦٧)
    - ٢ فائدة في الجرح والتعديل للعلامة السبكي ٢٦٨
  - ٣ ما كتبه الشيخ محمد الخيضري مكتوب في الكتاب (٢٧٠)
    - ٤ خاتمة العلامة ابن زيد . (٢٧٢)
- ٥ قصيدة سراج الدين المخزومي من مدح ابن تيمية وتقريظ كتاب «الرد الوافر». (٢٧٥)
- ٦ ما كتبه الشيخ محمد بن حميد المكي النجدي نقلاً عن خط محمد بن عشى البرصي . (٢٨١)

# تم الكتاب

« الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر»

تأليف شيخنا الامام العالم العلامة الأوحد القدوة والحجة الحبر الحافظ. قامع المبتدعين، ناصر السنة والدين، حافظ الديار الشامية شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد ابن أحمد بن علي القيسي الدمشقي الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين، بلغه الله تعالى آماله، وختم بالصالحات أعماله، آمين.

في يوم الجمعة سابع شهر شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بالبستان المعروف بالناعمة ببيت لهيا(١) خارج دمشق المحروسة

على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو عمر (٢) بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد بن سعد بن هاشم بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المكي الشافعي لطف الله تعالى به آمين .

والحمد لله تعالى على نعمائه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين ، حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>۱) من قرى الغوطة: قال الأستاذ محمد كرد علي في كتابه القيم «غوطة دمشق» ۲۲۲. بستان الناعمة: من بيت لهيا وهو قسيم بستان الجرن، بينهما الجادة على ما قال أحد فلاحى ذاك الجوار.

قلت : وقد اصبحت هذه المناطق مساكن آهله في أواخر القصاع ودخلت الآن بدمشق .

<sup>(</sup>٢) كما في نسخة الأصل؛ وترجمته كما جاءت في كتاب «ذيل تذكرة الحفاظ» ومراجع أخرى:

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد تقي الدين ابو الفضل ابن نجم الدين أبي النصر ابن جمال الدين أبي الخير ابن العلامة أقضى القضاة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الاصفوني ثم المكي الشافعي العلوي المنتهي نسبه إلى محمد ابن الحنفية نجل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .



## فائدة نافعة لك جداً فاعرفها وتدبرها الحمد لله

إعلم أن أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس ورفعوا أناساً ، إما لتعصب أو لجهل ، أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به ، أو غير ذلك من الأسباب ، والجهل في المؤرخين اكثر منه في أهل الجرح والتعديل ، وكذلك التعصب يقع منهم كثيراً . فالذي ينبغي أن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين الا بما اشترطه السبكي (۱) في بعض « مجاميعه » ونقله عنه ولده في « الطبقات الكبرى » فإنه قال :

يشترط في المؤرخ الصدق ، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى ، وأن لا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة ، وكتبه بعد ذلك ، وأن يسمي المنقول عنه .

فهذه شروط أربعة فيما ينقله.

ويشترط فيه أيضاً لما يترجمه من عند نفسه ، ولما عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر ، أن يكون عارفاً بحال صاحب الترجمة علماً وديناً وغيرهما من الصفات ، وهذا عزيز جداً ، وان يكون حسن العبارة عارفاً بمدلولات الألفاظ ، وأن يكون حسن التصور حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ، ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه ، وأن لا يغلبه الهوى

<sup>(</sup>١) هو العلامة الشيخ عبد الوهاب ابن الامام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المصري الدمشقي ، برع في الفقه والتاريخ وعنوم اللغة .

ولد بمصر ٧٢٧، وتتلمذ على فحول علماء عصره أمثـال والده تقي الدين ، والمزي ، وابن النقيب ، وابي حيان الأندلسي ، وابن الشحنة ، وابن سيد الناس ، والصلاح الصفدي ، وغيرهم .

من مؤلفاته «معيد النعم ومبيد النقم» و«طبقات الشافعية» و«الأشباه والنظائر» وغير ذلك من المؤلفات. توفي في دمشق سنة ٧٧١. عليه رحمة الله.

فيخيل إليه هواه الاطناب في مدح من يحبه ، والتقصير في غيره ، بل إما أن يكون مجرداً عن الهوى وهو عزيز ، وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه ، ويسلك طريق الانصاف ، فهذه أربعة شروط أخرى .

ولك أن تجعلها خمسة لأن حسن تصوره وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف ، فيجعل حضور التصور ، زائداً على حسن التصور والعلم .

فهي تسعة شروط في المؤرخ، وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في العلم، فانه يحيّاج إلى المشاركة في علمه، والقرب منه حتى يعرف مرتبته انتهى (٢).

<sup>(</sup>٢) وما نقله السبكي من «مجامع» والده فإن أصله المخطوط مما حوت «مكتبتي» من مخطوطات – ولله الحمد – وقد وجدنا في المخطوطة بعض الزيادة والمخالفة لما في «الطبقات» . وقد انتفع أحدهم بهذا الأصل من غير أن يشير إلى ذلك – سامحه لله –

# بِنِي إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْحُرْثُ الْحِرْثُ الْحُرْثُ الْحُرِثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْبُ الْحُمْرُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُ

يهول كاتبه الراجي عفو ربه وغفرانه محمد بن محمد بن عبد الله الخَيضَري (١) الشافعي عفا الله عنه بكرمه آمين

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات ، وأنزل عليهم كتباً واضحات ، وخصهم ببراهين وآيات ، وختمهم بمحمد عليه صاحب المعجزات الباهرات ، الذي جاء بالهدى ودين الحق فأظهره الله على كل الديانات ، فقطع دابر الكافرين بأوضح الحجج القويات ، ولم يزل عليه يجاهد في الله حق جهاده حتى صار هذا الدين من الجليات ، فمضى لسبيله وترك الناس على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا بالهلكات ، فيا سعادة المتنسك بها في كل الأوقات ، ويا ندامة من فرط في شيء منها ولو في لحظة من اللحظات .

نسأل الله الأحد الصمد ﴿ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ، سبحانه لا يشابهه شيء من المخلوقات ، أن يحيينا ويميتنا على السنَّة وأن يدخلنا الجنة وينيلنا أعلى الدرجات .

وبعد، فقد شاهدتُ خطوط الأئمة علماء الأمة القضاة الأعلام، ومشايخ الإسلام، المعتمدُ في الفتاوى عليهم، والمرجع في حلّ مُعضل القضايا اليهم، لا أخلى الله الوجود من بركاتهم، ومتع الإسلام والمسلمين بحياتهم، على كتاب

« الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كأفر»

« الذي ألفه شيخنا الامام ، البحر الهمام . مفيد الشام ، حافظ الإسلام ، القد المحدثين إمام المعدلين والمجرحين ، حامي عريقة المسلمين بالذب عن حديث سيد المرسلين ، الذي صدقت به بشارة سيد الأولين والآخرين ، بقوله عليه :

<sup>(</sup>١) والخيضري هو محمد بن عمر بن عبد الله بن خيضر ، قطب الدين ، أبو الخير ، ابن الخيضر الزبيدي الدمشقي الشافعي ، قاض ، من العلماء بالتراجم والأنساب والحديث . أصله من عرب البلقاء . ولد في بيت لهيا سنة ٨٢١ من قرى دمشق . وتوفي بالقاهرة سنة ٨٩٤ه .

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتجال المبطلين » (٢)

وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر عبد الله ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي أبقاه الله للمسلمين ، وتُبَتَ به قواعد الدين آمين .

蜂 转 柒

وصورة ما شاهدته محرراً (فيما وجدته) مما وجدته بخط كل منهم مسطراً فأوله شيخنا شيّخ الاسلام ابن حجر قال :

(٢) الحديث أورده الخطيب في «مشكاة المصابيح» الجزء الأول ص ٨٢ برقم ٢٤٨ من طبعة المكتب الإسلامي الثانية وقال : رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن».

وعلق شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني بما يلي:

إن الحديث مرسل لأن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل كما قال الذهبي ، وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة ، لكن الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس » ( $\Upsilon$ —3) وروى الحطيب في «شرف أصحاب الحديث» ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ) عن مهنا بن يحيى قال : سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن ابراهيم هذا فقلت لأحمد : كأنه كلام موضوع ؟ فقال : لا ، هو صحيح ، فقلت له ممن سمعته أنت ؟ قال من غير واحد ، قلت : من هم ؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال أحمد : معاذ بن رفاعة لا بأس به .

### خاتمة أصل المطبوعة للعلامة ابن زيد الحنبلي(١)

انتهى ما حرره وقرره ، وحسنه وبينه وخبره ، فهذا ما وقفنا عليه من تقاريظ العلماء الأعلام ، حفاظ الشريعة وسُرُج الاسلام ، على كتاب شيخنا أيده الله المسمى : « بالرد الوافر » جزاهم الله خيراً عن الاسلام والمسلمين . وأعلى درجتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين ، [ آمين . والحمد لله رب العالمين ] (٢)

علقه لنفسه من خطوط الأئمة (٣) المذكورين والأبطال المبرزين الفقير إلى عفو ربه [الغني] (٤) الملي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن زيد الحنبلي .

وقد رتبتهم على التاريخ الذي وقعت فيه خطوطهم ، والله يحفظهم ويجبرهم ويحوطهم .

وكان الفراغ منه ثاني جمادى الأولى سنة ٨٥٣<sup>(٥)</sup> أحسن الله عاقبتنا وعاقبتهم في الأمور كلها آمين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد [خاتم النبيين والمرسلين] وعلى آله وصحبه [وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين] وسلم .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في المقدمة هو مؤلف «محاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي » الذي طبعه أمير البيان شكيب ارسلان ، من غير أن يعرف مؤلفه . وعندي مخطوطتين من الكتاب ذكر اسمه في احدهما . اطلع عليها الاستاذ الزركلي ونسب الكتاب اليه في «الأعلام» . ولابن زيد كتاب «حلية الطراز» .

<sup>(</sup>٢) كل ما بين الحاصرتين من مخطوطة الأحمدية غير موجود في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : الائمة . وفي المخطوطة : أولى .

<sup>(</sup>٤) لفظة : الغني ، لا توجد في المخطوطة . ولعل أحدهم زادهـــا تفسيراً لكلمة : المليء .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبوعة. وفي المخطوطة: ليلة الجمعة تاسعة عشري – أي عشرين – ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وثمانماية.

ونقلها من خط الشيخ الأجل نخبة السادة الحنبلية ، الشيخ العلامة والفاضل الفهامة مفتي السادة الحنابلة بمكة المشرفة حالا ، محمد بن عبد الله بن حُميد النجدي المكي حالا ، النجدي مسكناً ، الحنبلي مذهباً ، الأثري نسباً (٦) لطف الله به في جميع الشؤون .

وكان نقل المذكور من خط الشيخ أحمد بن محمد المذكور آنفا في بلد برقة من بلدان جبل نابلس عمرها الله تعالى آمين .

华 杂 兴

(٦) كذا الأصول. والصواب ان تكون: المكي سكناً. النجدي مولداً، الحنبلي مذهباً، الأثري مشرباً.

وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن حميد من آل أبو غنام في نجد ، ولد في عنيزة سنة ١٢٣٢ من بيت علم وصلاح ، ثم سافر إلى اليمن ومصر ، والشام ، والعراق ، فأخذ عن علماء هذه الأقطار ، وأثني عليه علماؤها ، ثم أقام في مكة المكرمة ، وتولى إمامة المقام الحنبلى ، وإفتاء الحنابلة .

, وقد أثني عليه علماء عصره ، مثل الشيخ محمد مراد الشطي ، والشيخ ابن ضويان . صاحب «منار السبيل في شرح دليل الطالب» وهو الذي خرج احاديثه شيخنا ناصر الدين الالباني بأعَظم وأكبر كتاب خرج احاديث فقه مذهب الامام احمد بن حنبل «إرواء الغليل» الذي اعانني الله على طبعه مع منار السبيل في عشرة مجلدات .

وكان الشيخ محبًّا لابن تيمية وتلامذته وكتبه ، غير أنه انحرف عن دعوة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ، وتكلم عن الدعوة ورجالها بكلام لا يصدر عن عالم محقق ، وهي في نظري من سقطات المعاصرة ، ولم يكن في ذلك مفردًا ، بل قد تورط في مثل ذلك عدد من العلماء الذين شهدنا انصافهم ، وعقلهم ، وعلمهم ، في كثير من الأمور ، غير أنك تجدهم قد وقعوا في مثل ما وقع فيه المترجم ، وكانت وفاته بالطائف سنة ١٢٩٥.

انظر ترجمته الوافية في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» ، تأليف فضيلة الشيخ عبد الله البسام ، الترجمة رقم ٣٠٢.

قال (٧٠): ثم قدم علينا في أواخر رجب الفرد سنة ٨٣٥ ه من طرابلس هذا السؤال .

وجوابه: نظم مولانا قاضي القضاة ، سراج الدين ، شيخ الاسلام ، حاكم الحكام ، بهاء الأنام ، حسنة الأيام ، صفي الأنام ، صدر مصر والشام ، قدوة الأئمة ، كهف الملة ، عز السنة ، مؤيد الشريعة ، خطيب خطباء المسلمين ، شيخ شيوخ العارفين ، بركة الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبي شيخ شيوخ العارفين ، بركة الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبي حفص عمر ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ العارف شرف الدين بركة المسلمين أبي البركات موسى الحمصي (۱) المخزومي الشافعي ، أيده الله تعالى بنصره قال :

<sup>(</sup>٧) أي ابن زيد.

<sup>(</sup>٨) عمر بن موسى بن الحسر السراج القرشي المخزومي الحمصي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن الجمصي .

ولد في حمص سنة (٧٧٧) ؛ وتنقل من دمشق الى بعلبك والقاهرة واليمن ولازم طلب العلم وتولى القضاء بأسيوط وطرابلس ودمشق وحلب ، كان مفوها جريئاً مشاركاً في الفضائل ذا نظم ونثر .

توفي رحمه الله سنة (٨٦١) في بيت المقدس ، ودفن بباب الرحمة . «الانس الجليل» . ١١٤/٢ .

## بشِ إِللَّهُ الْحُيْلُ الْحِيلُ الْحُيْلُ الْحُيْلِ اللَّهِ الْحُيْلُ الْحُيْلِ الْمُعْلِلْ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحُيْلِ الْحُيْلِ الْحُيْلِ الْمُعْلِلْ الْحِيلُ الْعِلْمِ الْحُيْلِ الْحُيْلِ الْحُيْلِ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْعِلْمِ الْحِيلُ الْحِيلُ الْعِلْمُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْحِيلُ الْعِلْمُ الْحِيلُ الْعِلْمُ الْحِيلِ الْحِيلُ الْعِلْمُ الْحِيلُ الْعِلْمُ الْعِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِ الْحِيلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْ

الحمد لله ، رفع إليَّ بدمشق حين نزلت اليونسية (٩) متوجها الى طرابلس هذا السؤال المنظوم :

ما قول أهل علوم الشرع والحسب تقي دين اله العرش شهرته مع علمه ما حسوى من حفظ سنتنا وزهده وتصانيف محررة وهل يكفر من أفتى بردت وهل يكفر من أفتى بردت وقال من قال عنه من أئمتنا فأفت يا عالما في ذا المصاب بما

فيمن يكفر شيخ العلم والأدب بابن تيمية حسراني النسب وذَبَّ عنها أهيل الزيغ والريب وذو الكرامات والهمات والقرب ويستتاب ؟ وماذا قيل في الكتب ؟ مقلد الغير في رد المعتصب ؟ بشيخ الإسلام كفره بلا ريب ؟ علمت وابسط بنظم واضح أجب

قال : فكتبت بعض الجواب ، وعاجلني السفر ، فأهملت ذلك إلى أن ورد علي بطرابلس الواقعة (١٠)، واستفتاء علماء مصر ، فوقفت على بعضها ، فأحببت أن أجعل لي معهم قدما ، وإن كنتُ أقلهم علماً وقلماً ، فقلت :

<sup>(</sup>٩) انشأها الأمير يونس دوادار الظاهر سنة (٧٨٤–٧٨٥) وهي الآن زاوية قبــل الطاووسية من الجانب الشرقي .

<sup>(</sup>١٠) قال في «الضوء اللامع» ٧١/١٠ عند ترجمة محمد بن يحيى بن زهرة الطرابلسي وهو الذي قام على السراج الحمصي حيث كان قاضياً على طرابلس بسبب القصيدة التي نظمها بموافقة المصريين في الانتصار لابن تيمية وتكفير من كفره وصرح بتكفير القاضي وتبعه أهل بلده حباً فيه وتعصباً معه فلم يسع الحمصي الا الفرار لبعلبك ، ثم كاتب المصريين في الرسوم بالكف عنه واستمراره على قضائه فسكن الأمر.

واشار إلى ذلك ابن حجر في «انباء الغمر» ٤٩١/٣ و ٣٦٥/٥٤٥ وفي «البداية والنهاية» . ٣٠٨/١٤

عليه صلى مع التسليم خالفنا خد الجواب مع الايجاز منتظما كبث جواهر من والى أئمتنا دليله قولُ خير الخلق شافعنا يضوع مسك ثناه من تكرره له الضياء ووقع في القلوب له وسره جاء مثل السيف مُنتصلاً يسلمن لمقالي كل ذي عمال وينصرن لحزب الله ثم لمان

ناهيك عن شرف في أعظم الكتب كالدر من بحرك الوافي لذي طلب ونوره يخمد الأعداء بالرهب ثم القياس وإجماع من الصحب للسمع كالطيب في نثر من الكتب شأن من الله في فتح عن الحجب كم مارد قد رمى للسمع بالشهب في العلم والدين والانصاف والقرب قد أيد الدين بالتقوى مع الطلب قد أيد الدين بالتقوى مع الطلب

نعم نكفر من أفتى بردت وصح من سنة المختار سيدنا لا يرمين رجل منكم لصاحب وفي القرآن دليل لا تكفر من وأجمعوا بجواز في شهادة من ثم القياس جلي أن نُكفر من لمثل هذا الذي يضرب به مثل

بغير تأويل إذ يفضي إلى العطب معنى حديث البخاري ثم ذي الكتب بالكفر يكفر إن لم ردة تجب على الذنوب سوى شرك ، وسب نبي يكون ذا بدعة لا محلل الكذب أخرج من ديننا شخصا بلا سبب وطار شهرته في الأفق كالسحب

وشيخ الإسلام قد سماه أعلمنا والزملكاني وصدر الدين قد برزا ويشهدان لد بالحفظ في سنن وكان في عصره بالشام يومئذ

في عصره وتكلا جمع من العقب وخاطبا ناظرا للشيخ بــالأدب ولم يكن كافراً يوما من الحقب سبعون مجتهداً من كل منتخب(١)

<sup>(</sup>١) يقصد صدر الدين ابن الوكيل المرحل الذي كان يجادل ابن تيمية وقد تقدمت ترجمته الصفحة ( ).

لم يروا أن السندي ردوا عليه لهم بل عاذر باضلاع في مدارجه من نحن للخوض في عرض لأعلمنا وإن يقل حجتي إنكار منكره وإن تكن زلسة أو غلطة وقعت حاشاه سبحانه من أن يعذب من ديسن النصارى وديسن لليهود وما وأهسل الجلول والأهواء ثم متحد

قول بتفكيره أو نسبة الكذب وقائـــل لعثار كالجــواد ربي وما لنا من زقاق ضيق الجنب فقل له سابق في قول ذي النجب مع اجتهاد فعفو الله منسحب حامى عن الدين في رد على الصلب قد اطردوه من التثليث باسم أب والرافضي وللتجسيم ذو كلب(٢)

\* \* \*

وانظر عقيدت وافهم عبارت في كل فن يد طولى وسيرت فله الردود على الأهوا وذى بدع من قال عنه بتجسيم بمعتقد بل اعتقادي فيه أنه رجل بل اعتقادي فيه أنه رجل أن لم يك العلماء أهدل الولاية من علم بدلا عمل يهوي بصاحب كم عالم زل بالأقدام في رجل ويمدحن لمذموم ببدعته ما كلمة قالها إلا اقشعر لها جلد

في كتبه فتجده غايسة العجب في الزهد مثل النواوي كامل الرتب في كتبه العاليات القدر والخطب فكاذب بساء في نار بمنقلب كالأولياء ومن عاداه في حرب (٣) يكن وليا سوى بالوهب والجذب؟ لك جهنم مع حمالة الحطب يخوض في عرضه بالمذم والكذب مع ذم شيخ علوم الشرع والأدب وذاب لهسا قلس لمنتحب لمنتحب

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) نسبة الى عبد الله بن كلاب. وهم المجسمة في الصفات، وكانوا في الفقه على مذهب الامام ابي حنيفة ، والامام أبو حنيفة مثل الامام أحمد بن حنبل بريء من كل من ينتسب اليه فقهًا ، ويبتعد عنه عقيدة .

<sup>(</sup>٣) اشارة لحديث البخاري «من آذى لي ولياً». انظر شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز، الطبعة الرابعة والخامسة والسادسة، الصفحة ٦٠٠.

نبكى على زمن صرنـــا لرؤيـة من يجازف القول في أهـــل العلوم وهم من أجمعوا أنه البحر الأمـــام لنــا وأنف حافظ الإسلام عـــالمه لــه الكرامــات كالأعلام شائعـة لــه التصانيف دلــت في تفرده لــه المحافـــل والسلطان يسمعه وكم رأوه يصلى الفجر في الأمــــوي وإن أردت دليل الحس فهـــو إذن مؤلفات عظام ثم شهرته جنازة شهدت ما مثله\_\_\_ا شهدوا وابن لقيــــم تلميذ ورفقتــــه أما لنا غيرة في الحق تأخذنا ويا شماتة أعــداء بــــه سمعوا يا ضحك أبليس منا إذ نكفره مُني العِــدا كفر من أطفا أدلتهـــم ما حققوا العلم ما شموا روائحه تعصبوا بمقال في تنقبهم قد زانے لهے شیطان أنفسهے فقال : اني بريء قــــولا بردتـــه

يفتى بكفر وهو في الجهل منحجب سم لحومهم قد جربوا فُتُبِ مجدد الدين في عصر لمضطرب سارت فتاواه في الآفـــاق والشعب تمسروى وتقرى وتنتحسى لمنتحب بالحفظ والفهم والاتقان والكتب وقطع خصم بأعلا قطع منتصب مع سجنه وكذا في الأطهر النجب(٤) موجود يشهد مثل الشمس لم تغب بعد القرون التي بالخير في القرب وصحبه كلهم فاقـوا على الصحب بقول من يدعـــى علما ولم يجب بقصم من يجتري بالفُجر والثلب رفعا وبشراهــــم في خفض منتصب من غير ما رِدَّةٍ كلا ولا ريب بنوره ودوام اللهـــو واللعــب بالقول والكتب في حِلم وفي غضب إذكفروا عـــالم الإسلام بالغضب ولثموا إثمسه في الرأس، للذنب محسناً وانثني من بعد مـــا غلب بل كنت في ذمه معكم كمعتصب

يرضيه قــول بكفر العالم الدرب؟ أفتى بكفر بأن يلجىء الى السبب

<sup>(</sup>٤) هذا من الغلو ، الذي لا دليل عليه ، اللهم إلا إذا كان السجان يسمع له بالذهاب للمسجد. وسجنه كان قريبًا من المسجد.

فذاك أو ذا احتمال فيه فاستتب طويل وقت إلى شعبان أو رجب(١) مقالــــة تبعا تقليد مصطحـــ أمر لهذا وقول العادل الندب وإن عفوتم فللا لسوم لمعتقب حتى يراق دم أو ضرب مرتكب(٢) فإن مضى عامـه في الخير فانتهب بكفر من قسال شيخ الدين فاطلب فكرر الضرب بالتكرار أو تعب أصاب في القول كالابريز بالذهب أجاد في جمع من سماه في الكتب (٣) صدقا وعدلا فما ينكره غير غيى فخاض في هُوة تُفضى إلى العطب سارت فضائله كالشمس لم تغب؟ حتى يرى الحق حقاً بعض ما يجب في مصر إذ شاهدوا التصنيف باللقب ورفقه بقضاء الحـــق لم يتــب حمصي انتمى لبني مخزوم بالنسب أحب نظماً له في سلك ذي نسب يوم المعاد وناج يشفعن كنسيي وعيب نفس عن الاسلام والكتب وتم دين بدون النقص والعتب 

فإن أقـــام دليلا قـــاطعا عجبا أو لم فكفره وأحكـــم إذ تنقصــه وإن تحقق سجن قــــاصر فلـــه وردع أمثالــــه والمقدمين عــــلي فمــــا يضرُّ بنــــا غير التساهـــل في إن تنصروا الله ينصركم ويخذلهــــم مــا يسلم الشرف الأعــــلي لملتنا وامنع شهادته أيضاً روايته وإن يصمم على تكفيره ويقل بمجلس حفل وأفسد لصورته ما خاب نقل لنجل العبد في وبــــــل ونجل نـــاصر دين الله حــافظه بشيخ الإسلام فانظــر في مؤلفه أو حاسدٍ عميت عنه بصيرتــــه الله أكبر، هل ثنكر فضائــــل من يا ليتني كنت في يـوم ألازمـه فصالح الوقت نجل البحر أعلمنا وذا جواب عُبيدٍ قــــاصر عمر ال هو نقطة من بحار القـــوم خادمهم فالمرء مع من أحب الله يجمعهـــم ويرحم الله مشغولا بعورتمه وما لنا ولمن قد مات من قـــــدم ومـــا لنا وأصول الدين قــــــد كملت

<sup>(</sup>١) يقصد ان يسجن الزمن الطويل.

<sup>(</sup>٢) يُقصد أن يعذر بالضرب على افتراءه ، أو بالقتل أن تعرض للملة ولم يتب.

<sup>(</sup>٣) يقصد ابن ناصر الدين مؤلف «الرد الوافر» فهو محمد بن عبد الله .

بشهرة وافتخال أو مناظرة وإن تجد خللا فيما أجبت به من عاب عيب ومن خطاه أخطأ من من أين يعلم كفراً في الكمون لمن أين يعلم كفراً في الكمون لمن وإن يكن عنده حرف بحجته والحق ما قلت مسن ضرب وتوبته وإن تكن هذه الدنيا قد انصرمت وإنها فتن من بعدها في من ظواهرها فباطن الأرض خير من ظواهرها وحسبنا الله والغفران يجمعنا

أو قصد نفع ولا تكفير خير أب أصلحه واستر عثاري سترة الهرب مقاله على مقاله على مقاله على مقاله على مقاله على مقاله على على يقع بغبي يأتي بمستقبل من قال : ذاك صبي من قال كل أما يسدري ليجتنب إن لم ... وإلا فهو في مشركي العرب وهذه مبدأ الآيسات والنوب والجهل في صعد والعلم في صبب وما لذي أرب في العيش من أرب في العيش من أرب في العيش من أرب فاسمح تسامح وصابر ثم فاحتسب

تمت بحمد الله تعالى في أوائل جمادى الأولى سنة ثما بمائة وخمس وثلاثين ، ونظمت في ليلة ونصف يوم والحمد لله .

柒 柒 蓉

عدة من ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام من الأعيان خمس وثمانون رجلا (٦).

وعدة أبيات القصيدة سبعة وتسعون بيتا.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آخر المطبوعة

<sup>(</sup>٦) المترجم لهم فعلاً هنم ٨٧ علماً ، كما هو ظاهر.

ومن خط نشيخ محمد بن حميد ما لفظه : نقلت من خط الشيخ محمد بن عثمان ابن عيسي البرصي ما نصه:

أنشدني الشيخ علاء الدين على بن محمد بن قاسم الشهير بابن القباني قال: أنشدنا شيخنا الإمام العالم العلامة حافظ البلاد الشامية ، أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن أبي بكر تقى الدين ابن عبد الله جمال الدين الشهير بابن ناصر الدين الشافعي رحمه الله تعالى قال: أنشدني الامام العلامة .أحمد ابن حجي الشافعي قال : أنشدني الشيخ الأمام العالم العلامة أبو عبد الله شمس الدين الموصلي الشافعي لنفسه هذين البيتين:

من غير كيف موجباً لومــــي فالمسلمون جميعه م تيمي إن كان إثبات الصفات جميعها وأصير تيمياً بذلك عندكيم

(١) وقال : الكوثري في « ذيول تذكرة الحفاظ» صفحة (٢٥٢) – وما أظن أن الشعر

إن كان تنزيه الإله تجهماً جل الإله عن الحوادث أن تح بخلاف زعم زعيمكم سفهأ أقول : ويمكن الرد عليه بما يلي :

إن كان تنزيه الإله بزعمكـــم أو نفي أخبسار النبي بظنكم فالنار مثوى الكافر المتجهم

والعرش محمول وربي ذو غنيً عن كلِّ مخلوق فسلم تَسْلَــم

ما كفُّر العلماءُ ظلمـاً (متجهماً) قد كلُّمَ الرحمنُ موسى بالذي

فالمؤمنون جميعهم جهمي ل به وعن جهـة وعن كــــم فإن تابعتموه فكلكم تيمي

تعطيل آياتٍ أتت بالمُحكم فالله جلَّ جلاله في شرعنا رفع الحبيب الى المقام الأكرم

انكرتم العرش العظيم جهالةً من دون فهم للكتاب المحكم

بل منكر التكليم للمتكلم أوحـــاه ربي للنبي الأعظـــم

وحقيقة الايمان تصديق .. واقـر ار وفعــل جــوارح للمسلــم ـــ

انتهى ما وجدته بخط الشيخ العلامة الأديب . الفصيح الشاعر اللبيب ، علامة الزمان ، وأعجوبة الأوان ، مفتي السادة الحنبلية ، بالأرض المكية ، وإمام مقامهم حالا ، الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي الشرقي النجدي ، أدام الله أيامه وزاده مما أولاه وأحسن مقامه آمين .

قال ذلك وكتبه الفقير الى رحمة ربه الكريم الباري . حسين بن محسن الأنصاري . عافاه الله وكفاه المساوي . بعناية السيد الأجل والعالم المبجل شريف النسب والحسب . وسني الرفعة والرتب . الجامع للشرفين من الطرفين . مولانا صديق حسن (٤) أحسن الله اليه وأحسن مثواه لديه . وبوّاه أعلى جنانه عند منقلبه اليه ، إنه أكرم كريم ، وأرحم رحيم . وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه .

وحرر بمكة المعظمة ليلة الأحد خامس عشر من شهر ذي الحجة الحرام , ختمت بخير إن شاء الله تعالى سنة ١٢٨٥ مِنْ هجرة مَنْ خلقه الله على أحسن وصف ، صاحب الفتح والنصر والعز والشرف ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان الى يوم الدين آمين .

قَصِدان واجدة مخل .. فالترام .. بالحق .. واسلك في الطريق الأسلم ولقد يزيد وينقص الايمان بالطاعل حيناً والمعاصي فاعلم ومن العقائد رؤية الرحمن في جناته فضلاً لكل مُنعَّم وشفاعة المختار نرجوها ونرجو رحمة المولى الكريم المنعم من مات وهو موحد لله لم

<sup>(</sup>٤) يقصد صديق حسن بن علي خان القنوجي الهندي ، من رجال نهضة المجددين ، والعالم العامل الذي نشر الكثير من كتب السلف كانت وفاته سنة ٠٠٣ رحمة الله رحمته واسعة .

### 

ورد من حلب الشهباء في شيخ الاسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رضي الله عنه وهو:

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ، رضي الله عنهم أجمعين . في شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى . هل هو من أهل العلم والدين الذين يقتدى بهم أم لا ؟ فإذا قلتم إنه من أهل العلم والدين هل يجوز لمغرور يأخذ الأشياء تقليداً . أن يقدح في علمه وديانته ؟ وهل يحرم عليه الطعن في مثل هذا الإمام من غير فهم لكلامه ؟ وهل يثاب الإمام على زجر آهذا المغرور أم لا ؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين .

فأجاب الشيخ الإمام العالم العلامة فريد العصر في ووحيد الدهر مفتي المسلمين ، مظهر آثار الموسلين ، شيخ الدنيا والدين . شهاب الدين أحمد ابن الأذرعي (٢) الشافعي ، بحلب المحروسة رحمه الله تعالى ، فقال بعد الحمد الله :

الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ، أجل أئمة الإسلام الأعلام . كان رحمه الله تعالى بحراً من البحور في العلم ، وجبلاً شامخاً لا يختلف فيه اثنان من أهل العصر ، ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلد لمثله ، وإن خالف الناس في مسائل فأمره إلى الله تعالى ، والوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب .

<sup>(</sup>١) وجدت في ورقة مخطوطة مفردة هذا السؤال والجواب.

<sup>(</sup>٢) هو احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الواحد، ابو العباس، شهاب الدين الأذرعي فقيه شافعي ولد سنة (٧٠٨) بأذرعات الشام (درعا) وتفقه بالقاهرة وولي نيابة القضاء بحلب.

نه من المؤلفات: «الحلبيات» و«الفتاوي» وجمع «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» و غنية نحتاج وقوت المحتاج» كانت وفاته في حلب سنة (٧٨٣) عليه رحمة الله .

وكتب (الروضة) للامام النووي من اعظم كتب الشافعية وقد يس. الله لي طبع كتاب الروضة ب١٢ مجلداً .

وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه « الجامع في آداب الراوي والسامع » بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « من آذى فقيها واحداً فقد آذى رسول الله عليسة فقد آذى الله تعالى » .

وقد قال بعض العلماء الماضين: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالثّلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب؛ ﴿ فَليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (٣).

ويثاب ولي أمور المسلمين أيده الله تعالى على زجر هذا المعتدي الظالم لنفسه ولغيره . وكأن المسكين المفتون لم يبلغه قول سيدنا رسول الله عليسية : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (٤) وغير ذلك مما جاء من التحذير من الوقيعة في أعراض آحاد الناس فكيف في أكابر العلماء . وكأنه لم يبلغه قول بعضهم للربيع بن خُشَيْم (٥) : ما نراك تصيب أحدًا !! فقال : لست عن نفسي براض فأتفرغ من عيبها الى عيب غيرها .

وقال بعض الأئمة : لي في عيوب نفسي شغل عن عيوب الناس . والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم وابو داود.

<sup>(</sup>٥) الربيع بن خُتَيمْ أبو يزيد الكوفي كان من معادن الصدق . وروى أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود أنه كان يقول للربيع : والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك . مات سنة ٦٣ .

وفي سنة سبع وسبعدئة وصل لأمير حساء الدين مهنا بن عيسى الحياري البدوي إلى القاهرة . وحضر على السلطان فأكرمه وخلع عليه . وخاطب السلطان في أمر تقي الدين ابن تيمية . فأجاب سؤاله فيه . وحضر مهنا نفسه إلى الجب وأخرجه منه .

ونزل بدار لسيف الدين سلار، ثم بعد سفر مهنا صار مجلسًا عظيمًا بالقاهرة ، وتكلموا مع ابن تيمية ، وجهزه السلطان إلى الشام ، وحبس بقلعة دمشق ، وبها توفي ، وكانت وفاته ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة ، سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، وهو الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين ، أحمد ابن شهاب الدين ، عبد الحليم ابن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ، الحراني ، الدمشقي ، وتسوفي بقلعة دمشق في القلعة التي كان محبوسًا بها ، وغسلوه وكفنوه وأخرجوه من القلعة ، وصلى عليه بباب القلعة الشيخ محمد ابن تمام ، ثم أتوا به إلى جامع دمشق ، فغلقت جميع أبواب دمشق ، وامتلأ الجامع أكثر من يوم الجمعة ، وحضر الأمراء والحجاب ، وصلوا عليه صلاة الظهر ، وحملوه الناس على رؤوسهم ، وخرجوا به من باب الفرج ، وبعض الناس من باب الفراديس ، وباب النصر ، وباب الجابية .

ودفن بمقبرة الصوفية إلى جانب قبر أخيه شرف الدين وعمره سبع وستون سنة (١) .

<sup>(</sup>١) ثم وجدت نفس هذا النص في كتاب مخطوط مخروم الأول ، ضمن مجموع مخطوط في غرب تدميع – تقديرًا – تحويه مكتبة الصديق الكريم المخامي الأستاذ محسن سليم ، رئيس جنة ندفع عن حقوق الإنسان في لبنان .

ومن عجائب الأمور: أن الذي ألقى شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن ، هو بيبرس الجاشنكير وهو من مماليك الملك المنصور قلاوون ، وكان جركسي الجنس . وتسلم الملك من الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فلما رأى انفضاض أكثر الأمراء ، وخيار العلماء عنه ، والتفافهم حول الملك الناصر ، كتب للملك الناصر رسالة يعلن تنازله بها وفيها : فإن حبستني عددت ذلك خَلُوة ، وإن نَفَيْتَني عددت ذلك سياحة ، وإن قتلتني كان ذلك (كذا) لي شهادة ...»

وهذه الكلمة هي لابن تيمية ، وهو أحق بها وأهلها . وأين منها الظالم بيبرس ؟! المنقلب على من حلف له بالبيعة ، والسارق لخزائن الدولة ، والمُهين للعلماء .

وقد عاقبه الله في الدنيا بما يَهُون أمامه ما أنزله بأهل الخير من العلماء ، وقد خانه كاتبه كريم ابن المعلم سديد القبطي ، فأخرج ما أخفى من أموال الدولة والناس وسلمها للسلطان .

ونلاحظ أن سماع ابن تيمية لجزء ابن عرفة كان سنة ٦٦٧ ، ولما كان مولده سنة ٦٦١ ، فإن عمره لم يكن ليزيد على سبع سنوات . وقد اعترض على هذه الإجازات التي كانت تعطى لصغار السن أحد أفاضل أساتذتنا ، واعتراضه وجيه من غير شك ، في حال انفراد السامع عن الشيخ من غير متابعة من المميزين الواعين . وفي حال وجود اسمه بين السامعين ، وهو في الثانية أو الثالثة من عمره ، من غير أن يتإبع السماع لهذا الكتاب بعد ذلك من آخرين ، فهذا لا يزيد سماعه عن الوجادة ، اللهم إلا رجاءالتبرك كما قال الحافظ البرزالي !! وطلب البركة شيء ، وحفظ الإسناد وضبط الرواية بشيء آخر .

وأما في «عوالي جزء ابن عرفة» هذا فإن ابن تيمية سمعه من آخرين غير ابن عبد الدائم كما سمعه معه كثيرون .

وكذلك سمعه الذهبي من ابن تيمية وغيره ، وسمعه البرزالي من آخرين حتى بلغوا مائتي نفس ، ذكرهم في أول الجزء ، بل سمعه من ابن تيمية أكثر من مرة ، فهو يذكر أنه سمعه منه في سنة ٦٩٠ ، كما ورد في «الرد الوافر» ص ١٢٠ وسمعه مع عبد الله بن أحمد بن المحب ، في سنة ٦٩٩ ، كما في «الرد الوافر» ص ١٠٢ .

وقد أحسن البرزالي في توضيح سماع الصغار ، عندما ذكر سماع ابنه من ابن تيمية ، وعمر ابنه أشهر ، فقال :

فمن كان سماعه لكتاب أو حديث ، من عدد الشيوخ وإن كان سماعه من بعضهم وهو صغير السن فهو معتبر ، وكذلك إذا كانت رواية الشيخ لهذا الكتاب مستفيضة معروفة . إن مطبوعات المكتب الاسلامي تظلب مباشرة على عنوانيه بيروت: ص.ب الا۷۷ ـ الحاتف ١٦٣٨ د ٤ برقياً (اسلامياً) دمشق دص .ب ، ٨٠٠ هاتف ١١٦٣٧ برقياً (اسلامي) وليس للمكتب أي وكلاء أو متعهدين في بيروت أو أي بطلا أخس